# مایکل موربورجو معلکة کنسکوکی الرسوم بریشة: مایکل فورمان

ترجمة د. محمد عنانى



### 目次

- 第 1 章 ペギー・スー
- 第 2 章 水、水、水. . .
- 第3章 航海日記
- 第 4 章 テナガザルと幽霊
- 第 5 章 ぼく、健介は...
- 第6章 あぶない
- 第7章 以心伝心(いしんでんしん)
- 第8章 長崎ではみな死す
- 第 9 章 カメたちの夜
- 第10章 殺し屋きたる

## مملكة كِنْسُوكِي



## إهــــاء إلى جراهام وإيزابيلا

مع الشكر لإيزابيلا هتشنز ، وتيرنس بَكُلر ، والأستاذ سيجو تونيـموتو وأسرته ، لما تعطفوا به من عوْن في إعداد هذا الكتاب

KENSUKE'S KINGDOM First published in Great Britain 1999 by Egmont UK Ltd. Text copyright © 1999 Michael Morpurgo Illustrations copyright © 1999 Michael Foreman

Translation copyright © 2007 Al-Balsam Publishing House.

مملكة كنسوكي أصل هذا الكتاب هو المؤلف الإنجليزي KENSUKE'S KINGDOM للمؤلف مايكل موربورجو

والرسوم بريشة مايكل فورمان

جميع حقوق الطبعة العربية محفوظة لدار البلسم للنشر والتوزيع © -جميع حقوق الاستغلال للطبعة العربية، بأي طريقة من الطرق محفوظة للناشر. ولا يجوز بغير إذن كتابي مسبق من الناشر القيام بأي عملية استغلال للمصنف، بأي تقنية معروفة حاليًا أو في المستقبل، بما في ذلك النسخ والترجمة، التخزين أو التحميل، بالإضافة أو الإنزال، على ذاكرة الحاسب أو التثبيت على أى دعامة أو الإتاحة عبر شبكة الإنترنت أو شبكات المعلومات، المفتوحة أو المغلقة.



128 شارع النيل - الدقى 12311 - الجيزة - مصر تليفون: 7627147 (+202) فاكس: 7627146 (+202) e-mail: dar@al-balsam.com www.al-balsam.com

رقم الإيداع المحلى: 2007/2122 الترقيم الدولي: 9 - 10 - 6171 - 977 I.S.B.N

الطبعة الأولى باللغة العربية 2007

## الفهرس

| 1   | پیجی سو                 | 1  |
|-----|-------------------------|----|
| 19  | الماء، الماء في كل مكان | 2  |
| 27  | سجل السفينة             | 3  |
| 49  | قرود وأشباح             | 4  |
| 73  | أنا، كنسوكى             | 5  |
| 89  | أبوناي!                 | 6  |
| 103 | كل ما قاله الصمت        | 7  |
| 123 | کل من فی نجاساکی مات    | 8  |
| 139 | ليلة السلاحف البحرية    | 9  |
| 155 | وصول القتلة             | 10 |
| 175 | حاشية الرواية           |    |
| 177 | معجم                    |    |
| 178 | خريطة مسار الرحلة       |    |
|     |                         |    |





الفصل الأول

## پیجی سو

اختفیتُ فی اللیلة السابقة لعید میلادی الثانی عشر، یوم 28 یولیو 1988. ولم أكن أستطیع قبل الآن أن أروی تلك القصة العجیبة، وها أنذا أرویها أخیرًا - القصة الحقیقیة. كان كنسوكی قد جعلنی أعده بألًا أقول شیئًا، بل لا شیء علی الإطلاق، قبل مرور عشر سنوات علی الأقل. ویكاد یكون ذلك آخر ما قاله لی، وما دُمْتُ وَعَدْتُه، فقد اضْطُرِرْتُ يكون ذلك أخر ما قاله لی، وما دُمْتُ من الكتمان والحفاظ علی أكذوبتی فترة ما، لكنه قد انقضی ما یزید الآن علی

عشر سنوات، انتهيتُ فيها من الدراسة فى المدرسة والجامعة، وتسنَّى لى الوقتُ اللازمُ للتفكير. وهكذا، فمن حق أسرتى وأصدقائى الذين خَدَعْتُهم فترةً طويلة أن أخبرهم بحقيقة اختفائى الطويل، وكيف عشت حتى أتيح لى أن أعود من دنيا الأموات.

ولكنَّ لدىَّ سببًا أخر يدفعنى إلى الكلام الآن، وهو سبب أفضل من ذلك كثيرًا، إذ إن كنسوكي كان رجلاً عظيمًا، كريمَ الخُلق، وكان صديقًا لى، وأريد أن يعرِفَه العالم مثلما عَرَفْتُه.

كانت الحياة تسير على منوالها الطبيعى حتى بلغت عامِيَ الحادى عشر تقريبًا، وحتى وصَلَنا الخطاب. كنا أربعة يعيشون فى المنزل: والدتى، ووالدى، وأنا، وستلاً أرتوا، كلبة الرعى ذات اللونين الأبيض والأسود، وكانت لها أُذُنُ تتدلع والأخرى منتصبة، وكانت دائمًا تعرف، فيما يبدو، ما يوشك أن يحدث قبل حدوثه، ولكن ستلاً نفسها لم تكن تستطيع أن تتنبأ بقدرة ذلك الخطاب على تغيير مسار حياتنا إلى الأبد.

وأنا أتذكر الآن أن فترة طفولتى الأولى كانت منتظمة وتسير على وتيرة واحدة. فأنا أقطع الطريق كل صباح إلى

المدرسة، وكان والدي يسميها "مدرسة القرود" لأنه كان يقول إن الأطفال فيها يصيحون ويصرخون ويتعلقون في أوضاع مقلوبة بجهاز التسلق مثل القرود في الفناء. وكان يناديني دائمًا "بالقرد" عندما يريد السخرية والملاعبة، وكثيرًا ما كان كذلك. وأما اسم المدرسة الحقيقي فهو مدرسة سانت چوزيف، وكنت سعيدًا فيها، أو في أغلب الأحيان على أية حال. فبعد انتهاء الدراسة كل يوم، ومهما تكن حالة الجو، كنت أنطلق إلى الملعب لألعب كرة القدم مع إدى دُودْزْ، أفضل صديق ليى في الدنيا، ومع مَطْ وبوبي والأخرين. كانت أرض الملعب يكسوها الطين، فإذا حاولتَ تمريرَ الكرة وَقَفَتْ والتصَقَتْ بالوحل. كان لدينا . فريقُنا، الذي أسميناه "مَدْلاركس"، ومعناه اللاعبون في الطين، وكنا فريقًا قديرًا. وكانت الفرق الزائرة تتوقع - لسبب ما - أَن تَرْتَدً الكرة حين تصطدم بالأرض، وإلى أن تدرك أنها لن ترتد، نكون نحن قد تفوقنا عليهم بهدفين أو ثلاثة أهداف في حالات كثيرة. أما إذا لعبنا مباريات خارج ملعبنا فلم نكن بنفس المهارة.

وفى عطلة نهاية الأسبوع كنت أقوم بتوزيع الصحف على المنازل، لحساب المستر پاتل، صاحب الدكان على ناصية شارعنا. وكنت أدَّخرُ أَجْرى لشراء دراجة تسلُّق، أى

إننى كنت أريد أن أركب الدراجة فى الطرق الصاعدة فى المروج من حولنا مع إدى، ولكن المشكلة هى أننى كنت دائمًا أنفق ما ادَّخَرْتُه، ومازلت كذلك.

أما أيام الأحد، فكانت دائمًا مناسبات خاصة، حسبما أذكر، إذ كنا نُبحر جميعًا في زورق شراعي صغير في مياه الخزان، وكانت ستلا أرتوا تنبح نباحًا شديدًا للزوارق الأخرى كأنما لم يكن من حقها الإبحار أيضًا. وكان أبى يحب ذلك، كما يقول، لصفاء الجو ونقاء الهواء وخلائه من تراب الطوب، فقد كان يعمل أنذاك في مصنع الطوب القريب. وكان يتمتع بمهارات يدوية عالية ومولعًا بالعمل اليدوى، وكان يستطيع إصلاح أى شيء، حتى لو لم يكن بحاجة إلى الإصلاح. وهكذا كان يشعر في الزورق أنه في مكانه الطبيعي. وكانت والدتى تعمل نصف الوقت في المكتب بمصنع الطوب نفسه، وكانت تستمتع كثيرًا برحلة الزورق. وأذكر أنني شاهَدْتُها ذات يوم جالسةً عند ذراع الدُّفّة، وقد مدت رأسها إلى الخلف أمام الريح وأخذت نَفَسًا عميقًا ثم هتفت "هذا هو الصواب! هذا هو ما ينبغي أن تكون الحياة عليه! رائعة! رائعة فعلاً." كانت دائمًا ترتدى القبعة الزرقاء. كانت رُبَّان السفينة الذي لا خلاف عليه. فإذا كان النسيم يَهُبُّ من أيَّة جهة، وَجَدَتْ هذه الجهة وحاولت استغلال النسيم. كانت تتمتع باستعداد فطرى لذلك. كم قضينا من أيام سعيدة على سطح الماء! كنا نخرج والجوع عاصف، عندما يُحْجِمُ الأخرون عن الخروج، والجوع الثبين فوق الأمواج، مستمتعين بسرعة الزورق، ولذَّة الانطلاق الخالصة. وحتى عند سكون الهواء، لم نكن نكترث لذلك. وأحيانًا كنا الزورق الوحيد فوق مياه الخزان. وعندها نجلس وحسب ونشرع في صيد الأسماك. وأقول بالمناسبة إنني كنتُ أبرعَ من أمَّى وأبي في الصيد، وكانت ستلا أرتوا تقبع خلفنا في الزورق، وقد بدا عليها المللُ من ذلك كله، لأنها لا تجد شيئًا تنبحه.

ثم وصل الخطاب. التقطّنه ستلا أرتوا من فتحة الخطابات في الباب وكادت تمزقه، فقد كانت به ثقوب من أنيابها، وكان مبتلاً، لكننا استطعنا قراءته. كان الخطاب يقول إن مصنع الطوب سوف يُغْلَق، وإن أبي وأمي فقدا وظيفتيهما. كان الصمتُ الرهيبُ يسودُ مائدةَ الإفطار في ذلك الصباح. وبعدها توقفنا تمامًا عن الإبحار في أيام الأحد.

الصباح. وبعدها توقفنا تمامًا عن الإبحار في أيام الأحد. ولم يكن لديً ما يدعوني إلى السؤال عن السبب. وحاول والدي ووالدتي الحصول على وظائف أخرى، لكنه لم تكن هناك أية وظائف خالية.

وساد المنزلَ إحساسٌ بالكابة والبؤس. كنت أحيانًا أعود الى المنزل فأجدهما يلتزمان الصمت. كانا يتجادلان

كثيرًا، وحول أشياء صغيرة تافهة، ولم يكن هذا عهدهما من قبل على الإطلاق. وتوقف والدى عن إصلاح الأشياء فى المنزل. بل ونادرًا ما كان يمكث فى المنزل على أية حال، فإذا لم يكن يبحث عن عمل، فهو فى المشرب القريب. وكان عندما يعود إلى المنزل يجلس صامتًا وهو يتصفح أعدادًا لا تنتهى من مجلات الإبحار فى اليخوت الشراعية.

كنت أحاول قدر طاقتى ألًا أمكث فى المنزل وأن العب كرة القدم، ولكن إدى كان قد انتقل من مسكنه لأن أباه وجد عملاً آخر فى مكان ما فى الجنوب. ولم يكن لكرة القدم مذاقها المميز دون وجوده. وانفرط عقد فريق "مُدلارْكُسْ" بل انفرط عقد كل شىء من حولنا.

ثم عدت ذات يوم من أيام السبت بعد جولة توزيع الصحف لأجد والدتى جالسةً فى أسفل السُّلَم وهى تبكى. كانت دائمًا قوية صُلبة، ولم أشاهدها من قبل فى هذه الحال قط.

قالت: "مغفّل! أبوك مغفل يا مايكل! هل تسمع؟" وسألتها: "ماذا فعل؟".

وقالت لى: "لقد ذهب!"، وتصورتُ أنها تعنى أنه ذهب بلا رجعة، لكنها قالت:

"لم يشأ أن يصغى لصوت العقل، لا! بل يقول إنه خطرت له فكرة. لم يخبرنى بها، لكنه يقول فقط إنه باع السيارة، وإننا سوف ننتقل إلى الجنوب، وإنه سوف يجد لنا مسكنًا". وتَنَفَّسْتُ الصَّعَدَاء، بل شعرتُ بالسرور فى الواقع، فلابد أن الإقامة فى الجنوب ستجعلنى أقرب من إدى. وأَرْدَفَتْ قائلة: "إذا كان يظن أننى سوف أترك هذا المنزل، فلابد أن يستعد لمفاجأة! وأؤكد لك!".

وقلت لها: "ولماذا لا نتركه؟ ليس لدينا الكثير هنا". فقالت: "بل لدينا! لدينا البيت أولاً، ثم جدتك، ثم

وقلت لها: "توجد مدارس أخرى". وإذا بها تحتدم غضبًا، بل زاد غضبها عما عَهدْتُه فيها في أي يوم من الأيام.

وقالت: "تريد أن تعرف القشة التى قصمت ظهر البعير؟ إنها أنت يا مايكل! أعنى قيامك بجولة توزيع الصحف هذا الصباح. هل تعرف ما قاله والدك عندها؟ هل تريد أن تعرف؟ سأخبرك! قال لى والدك: "هل تدركين أن هذا هو الأجر الضئيل الوحيد الذى يدخل هذا المنزل، أقصد ما يكسبه مايكل من توزيع الصحف! ماذا تظنين إحساسى إزاء ذلك؟ ابنى فى الحادية عشرة، وهو يعمل وأنا دون عمل"".

وحاوَلَتْ تهدئة نفسها برهة قصيرة قبل أن تواصل حديثها، وقد اغْرَوْرَقَتْ عيناها بالدموع قائلة: "لن أنتقل من هنا يا مايكل. فلقد وُلِدْتُ هنا. لن أذهب مهما يَقُلْ. لن أترك هذا المكان ".

كنت فى المنزل حين جاءت المكالمة التليفونية بعد نحو أسبوع. كنت أعرف أن أبى هو المتحدث. لم تقل أمى إلا أقل القليل، ولذلك لم أستطع فهم ما يجرى، وذلك حتى دَعَنْنى إلى الجلوس فيما بعد وأخبرتنى.

قالت أمى: "يدل صوتُه على أنه قد تغير يا مايكل. أعنى أنه عاد إلى طبيعته الأولى فى الأيام التى تَعَرَّفْتُ إليه فيها أول الأمر. قال إنه وجد لنا مكانًا نقيم فيه. وأضاف قائلاً: "ما عليكما سوى إعداد حقائبكما والمجيء". اسم المنطقة فيرهام. وهى قريبة من ميناء ساوتامتون. وقال: "إنها تُطلُ مباشرة على البحر". لقد أحسستُ اختلافًا كبيرًا فيه، وأوكد لك ذلك".

والواقع أن والدى بدا رجلاً مختلفًا. كان ينتظرنا عندما هبطنا من القطار، وعيناه تبرقان من جديد ويجلجل بالضحكات. ساعدنا في حمل الحقائب وقال: "المكان قريب" وهو يعبث بشعر رأسى. وأضاف: "انتظر حتى تراه أيها القرد! لقد رتَّبْتُ كل شيء، كل شيء! ولن يُجْدى أن

يحاول أحدكما إثنائي عن عزمي. فأنا مصمم عليه ". وسألته: "مصمم على ماذا؟". فقال: "سوف ترى".

وكانت الكلبة ستلا أرتوا تتواثب في الطريق أمامنا، وقد رفعت ذيلها وبدت عليها السعادة. وأعتقد أننا جميعًا كنا سعداء.

لكننا فى النهاية ركبنا حافلة بسبب ثقل الحقائب الشديد، وعندما غادرنا الحافلة وجدنا أنفسنا على شاطئ البحر مباشرة. ونَظَرْتُ فلم أجد أى منازل من حولنا، لا شىء سوى مَرْسًى لليخوت والسفن الصغيرة.

وسأَلَتُهُ والدتي: "ماذا نفعل هنا؟"

وأجاب قائلاً: "يوجد من أريد أن تقابلاه، من أصدقائى المقربين، واسمها پيجى سو، وهى تتطلع إلى لقائكما، وقلت لها كل شيء عنكما."

ونَظَرَتْ والدتى إلى مُقطَّبة الجبين في حيرة، لكننى لم أكن أعرف أكثر مما تعرفه. ولم أكن متأكدًا إلا من أنه يتعمد الغموض والإلغاز.

وسِرْنا ونحن ننوء بحمل الحقائب في الطريق، وطيور النورس تصيح فوق رءوسنا، وأشرعة اليخوت الراسية

المطوية تُصَفِّقُ حولنا، والكلبة ستلا تثرثر عما يجرى، حتى وقفنا أخيرًا أمام مطلع خشبعً يؤدِّى إلى يَخْتِ لونه أزرق أدكن براق. ووضع أبى الحقائب على الأرض والتفت إلينا وهو يبتسم ابتسامة عريضة.

وقال: "ها هى ذى! فلنبدأ التعارف. هذه هى پيجى سو، منزلنا الجديد. ما رأيكما؟".

وبدا أن والدتى متماسكة رغم كل شيء، فلم تَصْرُخْ فى وجهه، بل لزمت الصمت التام، وظلت صامتة طيلة استغراقه فى الشرح ونحن نحتسى الشاى فى مطبخ السفينة السفلى. قال والدى: "لم تكن هذه فكرة خَطَرَتْ لى فجأة، بل لقد فكرت فى الأمر طويلاً، على مدى السنوات التى عملت فيها فى المصنع. نعم! ربما كنت أحلم بذلك وحسب فى تلك الأيام. والأمر غريب عندما أتأمله، فلولا أننى فقدت وظيفتى ما جرؤت قط على فعل ذلك " وتوقف والدى إذ أدرك أنه لم يشرح شيئاً ثم عاد يقول: "لا بأس، إذن! سأقول لكما ما فكرت فيه. ما أحبُّ عمل إلى قلوبنا؟ الإبحار؟ صحيح؟ ما فكرت فى نفسى ألن يكون رائعًا أن ننطلق وحسب فى المبحر حول العالم؟ لقد فعلها غيرنا. ويُسمى ذلك الإبحار فى المجلات ".

"كانت الفكرةُ حُلْمًا وحسب في البداية، كما ذكرت. ثم أتى فقدان العمل وفقدان الفرصة في الحصول على عمل. ماذا يقول المرء في هذه الحالة؟ اركب الدراجة. إذن لمَ لا نركب سفينة؟ لقد حصلنا على نقود التعويض عن الفصل من العمل، مهما تكن قليلة. ولدينا بعض المدخرات، وثمن بيع السيارة. ليست ثروة كبيرة ولكنها تكفى. ماذا نفعل بها؟ لى أن أضعها في البنك كلها، مثلما فعل الأخرون. ولكن لماذا؟ حتى أَشْهَدَها تتناقص يومًا بعد يوم حتى تَنْفَد؟ قلت في نفسى ربما استطعت أن أفعل شيئًا جميلاً حقًّا بها، شيئًا لا يحدث إلا مرة واحدة في العمر، إذ لنا أن نبحر حول العالم. إفريقيا وأمريكا الجنوبية وأستراليا والمحيط الهادئ. لنا أن نشاهد أماكن لم نعرفها إلا في الأحلام". وجلسنا صامتين من الصدمة. وعاد والدي يقول: "أعرف ما يجول بخاطركما. أنتما تقولان إننا لم نعرف من قبل الا الابحار في مياه الخزان، في الزورق الصغير. وتقولان إنني مجنون، فَقَدْتُ عقلي، وتقولان إنه أمر خَطر، وتقولان إنني سوف أُفلس تمامًا بعدها، ولكنني فكّرْتُ ودبَّرْتُ كل شيء، بل حتى فَكَّرْتُ في أمر جَدَّتك يا مايكل - مثلاً. فنحن لن نختفي إلى الأبد. وسوف تكون في انتظارنا عندما نعود. فهي في أتم صحة وعافية ".

"ولدينا النقود الكافية. لقد حَسنَبْتُ حساباتي: سوف نقضى ستة أشهر في التدريب، ثم نقطع الرحلة في عام أو في ثمانية عشر شهرًا، وَفْقُ ما تكفى النقود. وسوف نَحْرصُ على السلامة في الرحلة، ونقوم بها على الوجه الصحيح. وسوف تحصلين يا "ماما" على شهادة قيادة اليخت. أه! ألم أذكر لكما ذلك؟ لا لم أذكره من قبل: سوف تكونين رُبَّانَ السفينة يا "ماما"! وسوف أكون ضابط السفينة الأول والقائم بالأعمال اليدوية. وأنت يا مايكل سوف تكون غلام السفينة. وأما ستلا - الواقع أن ستلا يمكن أن تلعب دور "قطة السفينة"!" كان والدى مُفْعَمًا بالحماس، يلهثُ من فَرْط الانفعال. "سوف نُتْقنُ التدريب، ونقوم بعدة رحلات عبر القنال الإنجليزي إلى فرنسا، وربما أيضًا إلى إيرلندا. وسوف نعرف كل صغيرة وكبيرة عن هذه السفينة كأنها فرد من أفراد الأسرة. طولها أربعة عشر مترًا، وأماكن المجاديف مُحْكَمة الصنع والتصميم، بل أفضل ما يمكن العثور عليه وأكثرها أمانًا. لقد دَرَسْتُ الأمر جيدًا. ستة أشهر من التدريب ثم نقوم برحلة حول العالم. ستكون مغامرة العمر. فرصتنا الوحيدة. لن تُتاح لنا فرصة أخرى. ماذا تقولان إذن؟

وقلتُ في حماسِ: "مُمْد .. ـ تاز"، وكان ذلك حقًا رأيي.

وسَأَلَتْهُ والدتى: "تقول إننى سأصبح قائد السفينة؟ "وقال والدى وهو يضحك ويحييها تحية البحارة: "نعم، نعم أيها الربان!"

فعادت تقول: "وماذا نفعل في مدرسة مايكل؟"
وقال والدى: "فكرت في هذا أيضًا. سألت في المدرسة المحلية هنا. لقد رتبنا كل شيء. سوف نصحب جميع الكتب التي يحتاجها. وسوف أتولى تعليمه. وكذلك أنت. وسوف يُعَلِّمُ نفسه. ودعيني أوكد لك بالمناسبة أنه سوف يتعلم في عامين بالبحر أكثر مما يمكنه أن يتعلم على الإطلاق في مدرسة القرود التي يذهب إليها. هذا وعد مني".

ورَشَفَتْ والدتى رشفةً من فنجان الشاى وأَوْمَأَتْ برأسها ببطء. ثم قالت: "لا بأس". ولاحظْتُ أنها تبتسم، ثم أضافت: "ولم لا؟ عليك بها إذن. اشْتَرِها! اشْتَرِ السفينة".

وقال والدى: "لقد اشتريتُها بالفعل".

لا شك أنه كان جنونًا. كانا يعرفان ذلك، بل كنت أعرفه أنا، ولكن ذلك لم يكن مهمًّا. وحين أتذكر ما حدث أنذاك أقول إنه كان، ولابد، لونًا من الإلهام الذى دفعه إليه اليأس. كان الجميع يُحَذِّروننا من ذلك. وجاءت جدتى لزيارتنا وقضت معنا فترة في السفينة. وقالت إن الأمر يدعو

للسخرية، ويدل على التهور وانعدام الإحساس بالمسئولية. كانت تتحدث عن البلايا والمحن التى تنتظرنا: جبال الجليد الطافية، والأعاصير، والقراصنة، والحيتان، وناقلات النفط العملاقة، والأمواج العاتية، وتنتقل من أهوال إلى أهوال، حتى تُخيفني وبذلك تُخيف أمي وأبي حتى يتخليا عن الفكرة. ولا شك أنها نجحت في تخويفي، لكنني لم أُظْهِرْ خوفي قط. لم تفهم جدتي أننا نحن الثلاثة أصبحنا نرتبط برباط واحد من الجنون. لقد صممنا على الرحيل ولن يفلح شيء أو شخص في إثنائنا عن عزمنا. كنا نفعل ما يفعله الناس في القصص الخيالية: كنا نريد الانطلاق سعيًا وراء المغامرة.

سارت الأمور في البداية وَفْقَ التخطيط الذي وضعه والدي، فيما عدا أن التدريب استغرق وقتًا أطول بكثير، فسرعان ما عَرَفْنا أن الإبحار في سفينة أو يخت طوله أربعة عشر مترًا ليس مجرد إبحار في زورق أكبر. كان القائم بتعليمنا بحارًا عجوزًا ذا شارب كث يعمل في "نادي اليخت"، واسمه بيل پاركر (وكنا نسميه بارناكل بيل، من وراء ظهره، وتعني بيل "اللزقة"). وكان قد أبحر مرتين حول كيب هورن، في أقصى جنوب أمريكا الجنوبية، وعبر المحيط الأطلسي مرتين وحده، وعبر القنال الإنجليزي

"مرات يزيد عددها على عدد الوجبات الساخنة التي تناولتها في حياتك يا بُنَيَ".

والحق، أن أيًّا منا لم يكن يحبه كثيرًا. كان صاحبَ عَمَلٍ لا يرحم. وكان يعاملنى ويعامل ستلا أرتوا بنفس القدر من الاحتقار، إذ كان يرى أن الأطفال والكلاب مجرد مصدر للمضايقة، وإذا وُجِدَ أيٌّ منهما على ظهر سفينة أصبح عبئًا على البحارة. ولذلك تحاشيت اللقاء به قدر طاقتى، وكذلك كانت ستلا أرتوا تتحاشاه.

ويقتضى الإنصاف أن أقول إن بارناكل بيل كان يجيد صنعته. وعندما انتهى من تعليمنا، وحَصَلَتْ والدتى على شهادتها، شعرنا أننا نستطيع الإبحار في پيجى سو إلى أي مكان في العالم. كان قد غَرَسَ فينا احترام البحر وخشيته، وهو شعور صحى، ولكننا كنا نشعر في نفس الوقت بالثقة في قدرتنا على "التعامل" مع أي شيء تقريبًا يأتي به البحر.

ومع ذلك، فلقد مَرَرْتُ بلحظات أحسستُ فيها برعب يُجَمِّد الأطراف. وكان والدى يشاطرنى الإحساس بالرعب في صمت. وتعلمت أنك لا تستطيع التظاهر بالاطمئنان حين تَدْهَمُك موجةٌ خضراء عاليةٌ طولها سبعة أمتار، وكنا نهبط في منخفضات مائية بلغ من عمقها أن أحسسنا أنه من

المحال الخروج منها. لكننا كنا نخرج منها، وكلما نجحنا في التغلب على خوفنا، وركوب الأمواج العالية، ازدادت ثقتنا بأنفسنا وبالسفينة من حولنا.

وأما والدتى فلم تُبْدِ قط أَدَقَّ ذرة من ذرات الخوف. والفضل يرجع لها وللسفينة پيجى سو معًا فى تغلبنا على أسوأ ما مر بنا من لحظات. كانت تُصاب بدُوار البحر من حين لآخر، لكننا لم نُصَبْ به قط. وكانت هذه مَزيَّةً لنا.

كنا نعيش بالقرب من بعضنا البعض، ملتصقين تقريبًا، وسرعان ما اكْتَشَفْتُ أن الآباء أكثر من مجرد آباء، إذ أصبح والدى صديقًا لى، بل مَلاَّا زميلاً لى، وغدا كل منا يعتمد على صاحبه. وأما والدتى فالحق – وأنا أعترف به – أننى لم أكن أعرف أنها تتمتع بهذه المقدرة. كنت أعرف دائمًا أنها شجاعة، وأنها كانت دائمًا تُصرُّ على المحاولة حتى انبعح فى فعل ما تريد، ولكنها واصلت الليل بالنهار فى تنجح فى فعل ما تريد، ولكنها واصلت الليل بالنهار فى دراسة كتبها وخرائطها حتى أتقنت كل شيء، ولم تتوقف لحظةً واحدة. صحيح أنها كانت تتسم ببعض الاستبداد إذ ما تهاونًا فى الحفاظ على السفينة بأكمل صورة ممكنة، ولكننى لم آبه كثيرًا لذلك، ولم يأبه والدى هو الآخر، وإن كنا تظاهرنا بعكس ذلك. كانت هى ربانَ السفينة. وكانت كنا تظاهرنا بعكس ذلك. كانت هى ربانَ السفينة. وكانت فيها، وكنا فخوريْن بها. كانت باختصار نابغة. ولابد أن أقول

أيضًا إن غلام السفينة وضابطها الأول كانا من النوابغ أيضًا في تشغيل الروافع، وإدارة الدفة، وكانا ماهريْن في إعداد الفاصوليا المعلبة في مطبخ السفينة، وهكذا كنا فريقًا متكاملًا رائعًا.

وفى يوم 10 سبت مبر 1987 - وأنا أعرف التاريخ لأننى أضع سجلً السفينة أمامى أثناء الكتابة - وبعد أن حشدنا فى كل ركن وزاوية بالسفينة ما نحتاج إليه من مؤونة ومن زاد، أصبحنا أخيرًا على استعداد للإقلاع حتى نبداً مغامرتنا الكبرى، ملحمة الأوديسية العظمى لنا.

كانت جدتى حاضرةً لوداعنا وقد اغْرُوْرَقَتْ عيناها بالدموع، وكانت في النهاية قد وافقت على قيامنا بالرحلة، بل قالت إنها تريد أن تصحبنا لزيارة أستراليا - إذ كانت دائمًا تتوق إلى مشاهدة دببة الكوالا الصغيرة على الطبيعة. وكان في وداعنا حشد كبير من أصدقائنا أيضًا، ومن بينهم بارناكل بيل. وجاء صديقي الصغير إدى دودز مع والده. وألقى إلى بكرة قَدَم أثناء رفع المرساة. وصاح عاليًا "إنها تميمة السعد!" وعندما فحصتُها فيما بعد وجدتُ أنه غَمَرها بتوقيعاته مثل نجوم كأس العالم لكرة القدم.

ووَدَّعَتْهُم الكلبةُ ستلا أرتوا بنباحها، كما وَدَّعَتْ جميع القوارب الراسية أثناء مرورنا بمضيق سولينت الذي يفصل جزيرة وايت عن أرض إنجلترا، ولكننا أثناء عبورنا تلك





الفصل الثانى

## الماء، الماء في كل مكان

يقولون إن الماء يغطى تُلثَى سطح الأرض، والواقع أن الأمر يبدو كذلك عندما تكون في البحر، بل وهو ما تشعر به أيضًا ماء البحر، وماء المطر - كله بَللٌ في بلل! كنت معظم الوقت مبتلًا بلَلاً كاملاً. كنت أرتدى الملابس اللازمة، إذ كان الربان دائمًا يستوثق من ذلك، ولكن البلل كان يتسرب إلى جسمى بصورة ما.

وفى أسفل السفينة كان كل شيء مبتلًا، حتى الأكياس المبطنة المعدة للنوم، ولم نكن نستطيع تجفيف أى شيء إلا عندما تسطع الشمس ويتوقف صدر البحر عن الصعود والهبوط! وعندها نأتى بكل شيء إلى ظهر السفينة، وإذا بسفينتنا پيجي سو وقد ارتدت الملابس كلها، وامتلًا حبل الغسيل من أحر السفينة إلى مقدمها. وكانت العودة إلى البحفاف بعد البلل متعة حقيقية، لكننا كنا نعرف أنها لن تستمر طويلاً.

قد تظن أنه لم يكن لدينا عمل كثير يشغلنا نحن الثلاثة في السفينة، يومًا بعد يوم، وأسبوعًا بعد أسبوع. ولكن ذلك خطأ مؤكد، فلم تكن تمر علينا لحظة هدوء طيلة النهار، وكان لديّ دائمًا ما يشغلني: طيّ الشراع، وإنزاله بالرافعة، وإرخاء الحبال، وقيامي بنوبتي عند عجلة القيادة، وهو ما كنت مولعًا به، أو مساعدة والدي في أعمال الإصلاح والترقيع التي لا تنتهي، فكان كثيرًا ما يحتاج إلى مساعد له حتى يقبض على الخشبة مثلاً أثناء الحفر أو دق المسامير أو إدخال البراغي أو النشر، وكنت دائمًا أقوم بالمسح والتنظيف، أو بإعداد الشاى، أو غسيل الأطباق، أو أعمال التجفيف. ولن أكون صادقًا إن قلت إنني كنت أحب ذلك كله، ولكن العمل الدائب لم يدع للملل لحظة واحدة!

لم يكن مسموحًا بالبطالة الا لعضو واحد من أعضاء طاقم السفينة - ستلا أرتوا - وكانت دائمًا دون عمل. ولـمَّا لم تكن تجد ما يستحق النُّباح في صفحة البحر العريض، كانت تقضى الأيام العاصفة متكورة على نفسها في سريري في غرفتي أسفل السفينة. لكنه عندما يصفو الجو وتشرق الشمس كانت عادة ما تقوم بالمراقبة في مقدمة السفينة، منتبهة لأى شيء - أى شيء أخر سوى البحر. والمؤكد أنه إذا بدا أي شيء فلابد لها أن تلمحه بسرعة: مجموعة من خنازير البحر مثلاً، تغطس في الأمواج وتخرج منها، أو أسرة من الدلافين التي تسبح بجوار بعضها البعض، وقد اقتربت من السفينة الى الحد الذي يوحى بأنك تستطيع مَدَّ يَدكَ ولمسها! حيتان، وأسماك القرش، بل والسلاحف البحرية - رأيناها جميعًا. وكانت والدتى تلتقط صورها بالڤيديو والكاميرا العادية، وكنت ووالدتي نتشاجر حتى نستخدم المنظار المقرب. ولكن ستلا أرتوا كانت في جوها الطبيعي، وعاد لها طبع كلبة الرعى، فأخذت تصدر أوامرها بالنباح على كائنات البحر، حتى تجمعها في قطيع واحد من أعماق البحر.

وعلى الرغم مما كانت تسببه لنا من ضيق - إذ كانت تُشِيعُ رائحة بللها في كل مكان - فإننا لم نندم يومًا على اصطحابها

معنا في هذه الرحلة، فقد كانت مصدر تسرية وسلوى لنا. فعندما كان البحر يضطرب بنا ويخضخضنا، وتشعر والدتى بدوار البحر حتى يكاد يُغشى عليها، كانت تهبط إلى أسفل السفينة وتجلس ممتقعة اللون شاحبة، وعلى حجرها ستلا تلاطفها وتتلقى ملاطفتها. وعندما كنت أشعر بالرعب من الأمواج العالية كالجبال وصرحات الريح الداوية، كنت أتكور مع ستلا في مرقدى بالسفينة، وأدفن رأسى في عنقها وأحتضنها بشدة. وفي مثل تلك الأوقات – ولا أظن أنها كانت كثيرة، لكننى أذكرها بدقة شديدة وحسب – كنت أنها كانت كثيرة، لكننى أذكرها بدقة شديدة وحسب – كنت دائمًا أضع كرة ادى بالقرب منى أيضًا.

أصبحت كرة القدم بمثابة تعويذة أو تميمة تجلب الحظ، وبدا لى أنها تجلبه فعلاً. فالواقع أن كل عاصفة كانت تهدأ في النهاية، وكنا لا نزال بعدها أحياء، سالمين، ونطفو فوق صفحة الماء.

كنت أتمنى أن ينسى والدى ووالدتى مسألة الواجبات الدراسية، وكان يبدو فى البداية أنهما نسيا الموضوع كله، لكننا ما إن تغلبنا على عدة عواصف، وما إن استقر بنا الحال وانطلقنا فى طريق رحلتنا، حتى أجلسانى وأخبرانى الخبر المزعج، وهو أننى شئت أم أبيت، لابد أن أواصل دراستى، ولم تكن والدتى تقبل المناقشة فى هذا الأمر.

كنت أدرك أن استنجادى بوالدى لن يأتى بنتيجة. فلم يفعل سوى أن هَزَّ كتفيه قائلاً: "ماما هى الربان"، وبهذا انتهى الموضوع. عندما كنا فى المنزل كانت أمى هى أمى وحسب وكنت أستطيع أن أجادلها، وكان ذلك على الأقل من المزايا التى حُرِمْتُ منها على ظهر السفينة پيجى سوحيث لا مناقشة ولا جدال.

كانت تلك مؤامرة، إذ اشترك أبى وأمى فى وضع برنامج كامل للعمل. كان على أن أستذكر كتب الرياضيات، وقال أبى إنه سوف يساعدنى إذا صادفتنى عقبة. وأما منهج البعغرافيا والتاريخ، فكان يقضى بأن أكتشف وأسجل كل ما يخص كل بلد نزوره أثناء طوافنا بالعالم، وكان منهج دراسات البيئة ومنهج الرسم يفرضان على أن أسجل وأرسم صورًا لجميع الطيور التى نراها، وجميع المخلوقات والنباتات التى نصادفها.

وحَرَصَتْ والدتى أيضًا على تعليمى الملاحة البحرية أيضًا، قائلة: "لقد علمنى بارناكل بيل، وسوف أتولى تعليمك. أعرف أنها ليست من المقررات الدراسية ولكن لم لا؟ ومن يدرى؟ ربما عادت عليك بالفائدة. " وهكذا علمتنى كيف أستخدم السُّدْسية، وهى ألة المساحة الملاحية، وكيف أسجل قراءات البوصلة، وأحدد مسار

السفينة على الخريطة. وكان من واجبى تسجيل خطوط الطول والعرض في سِجِلٌ السفينة كل صباح، وكل مساء، وبانتظام دائم.

لا أظن أننى كنت انتبهت حقًا لوجود النجوم من قبل. وأما الآن فكنت كلما أتولى نوبة المراقبة في غرفة القيادة ليلاً، بعد تشغيل جهاز التوجيه الذاتى للسفينة پيجى سو بدوارة الريح، والآخرون نائمون في أسفل السفينة، لم يكن لي رفيق سوى النجوم. وكنت أثناء تحديقي فيها أشعر أحيانًا أننا أخر الأحياء في كوكب الأرض كله. لم يكن هناك سوانا، والبحر المظلم من حولنا وملايين النجوم من فوقنا.

وكانت نوبة المراقبة الليلية هي الوقت الذي كثيرًا ما استذكرتُ فيه دروس اللغة. وكانت تتخذ صورة وضع ملاحظاتي الخاصة في سجل السفينة. لم يكن مفروضًا على أن أعرضها على والديّ، لكنهما كانا يشجعانني على الكتابة في السجل مرة كل عدة أسابيع، وقالا إنها سوف تمثل سجلّي الخاص والشخصي لرحلتنا.

لم أكن أجيد الكتابة إجادة كبيرة في المدرسة، فلم أكن أستطيع قط أن أجد الأفكار اللازمة للكتابة أو أن أعرف كيف أبدأ، وأما على متن پيجي سو فقد اكتشفت أنني أستطيع أن أفتح السجل وأكتب بيسر. كانت لديَّ دائمًا أفكار كثيرة



أريد التعبير عنها. وهذا لُبُّ الموضوع. إذ اكتشفتُ أننى لم أكن أكتبها على الإطلاق بل أقولها وحَسْب. كنت أنطق بها كما تخطر ببالى، وتنطلق فى ذراعى حتى تصل إلى أصابعى وقلمى فتتخذ شكلها على الصفحة، وهذه هى الصورة التى تبدو لى فيها الآن بعد مرور كل هذه السنوات، أى صورة الكلام الذى تفوهت به.

إننى أنظر الآن إلى السجل الخاص بى. لقد تجعدت أوراقه قليلاً واصفرً لون الصفحات بمضى الزمن، وخطًى الردىء شحب لونه قليلاً لكننى أستطيع قراءته بسهولة فى معظم الأحيان. والملاحظات المسجلة قصيرة، ولكنها تقصُّ القصة كاملة. وفيما يلى أروى كيف سجلتُ أحداث رحلتنا العظيمة، وكيف بدت لعين غلام فى الحادية عشرة، ونحن نركب متن المحيطات الشاسعة فى هذا العالم على ظهر السفينة ييجى سو.

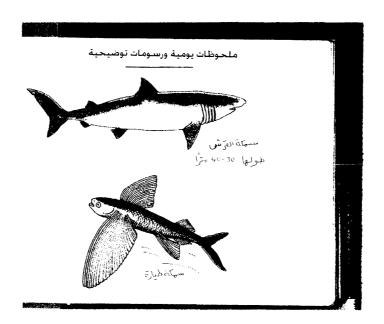

|                      |                | <b>جل خاص ب</b> دیدی سو                          | w                       |                     |
|----------------------|----------------|--------------------------------------------------|-------------------------|---------------------|
| اكتوبر +8 19         | التاريخ ١١     | إلى حبول التعالم                                 | 1 .                     | من فد               |
| ملحوظات              | زاوية الاتحراف | سار سليم الجَّاه الربح وقوتها البارومتر          | سِجل للسافة للمَطوعة ثل | لساعة               |
|                      |                | مثناهدت افريقياً                                 |                         | ا مبادًا            |
| رنهي تبخر            | ا فريقيا دقاء  | لك <i>ن والدتى ق</i> الت انها ا                  | الساحل بعيدًا وا        | أ كات               |
|                      |                | ر و بيبت و الدتى د ل                             |                         |                     |
| تآت آھ               | سُ الكداء يَ   | سَاهِلَ لَعَدَّةً مِنْآتُ                        | عنا آلیہ بدائی ال       | ء<br>7 تد ک         |
|                      |                |                                                  | الحما الكاما            | . 8                 |
| مرسي س               | وبي            | س الی امریکا الحد                                | ر الهد <del>يد</del> ال | 10                  |
| نو بطاف ساون         | سبوابی، ود     | دخليا نطاف الرهوالا                              | ساراصدددوالا            | ا اللح<br>ادا العلم |
| میه خرکه             | وقد تستان      | یح ویه علی ۱ لاطلاق ،                            | بهود ، لا نهب الر       | إ سا و              |
|                      | لابد           | متوالية ،او دمى الى اه                           | سفينة اسابيع            | ٤ دي                |
| وخوة قدينت           | سي بردع والدي  | - الأماع مرارة الراكسة                           | هدا احت                 |                     |
|                      |                | اراف الأليه أتتقشرها                             |                         | ٥                   |
|                      |                |                                                  | لاً اسمركانيد ق         |                     |
| لابت تستقد           | آ المناهدة     | الأستما <b>ك</b> الطيارة للند                    |                         |                     |
| 22.4. 221            | 7 (            |                                                  |                         | 12                  |
| الوفود - ناخالون     | -              | on the authorite                                 | حططول حطيرس             | l a                 |
| سينم المستهلك النافى |                | قطعنا اليوم ميل بحرة<br>قطعنا في الرحلة ميل بحرة |                         | صبا                 |

الفصل الثالث

## سجل السفينة

20 سبتمبر

الساعة الآن الخامسة صباحًا. وأنا أقوم بنوبة المراقبة في غرفة القيادة، والجميع نائمون. تركنا ساوثامتون منذ عشرة أيام. وكان القنال الإنجليزي مليئًا بناقلات النَّفْط.

كانت عشرات الناقلات تغدو وتروح. وهكذا كان أبى وأمى يتبادلان المراقبة فى الليلتين الأوليين، ولم يسمحا لى بذلك. لا أدرى لم لا. لم يكن فى الجو أى ضباب، وقدرتى على الرؤية لا تقل عن قدرتهما.

كنا نعتزم أن نقطع مسافة 320 كيلومترًا في اليوم، أي أن نسير بسرعة ثماني عُقَد، ولكننا لم نستطع تجاوز 80 كيلومترًا يوميًّا في الأسبوع الأول.

كان بارناكل بيل قد حذرنا من خليج بسكاى، ما بين فرنسا وإسپانيا، وهكذا توقعنا سوء الأحوال الجوية فيه، وصَدَقَتْ توقعاتُنا. كانت قوة الريح فيه تصل إلى 9 وأحيانًا إلى 10 عُقد، وكانت الريح تتقاذفنا هنا وهناك. وظننت أننا سوف نغرق. بل كنت أعتقد ذلك حقًّا. وذات يوم عندما حملتنا موجة عالية رأيت مقدم السفينة پيجي سو يشير إلى أعلى، نحو القمر، فكأنما كانت سوف تنطلق إليه، وإذا بنا ننحدر إلى الحانب الآخر بسرعة خارقة حتى تصورتُ أننا سنغوص إلى القاع. كان الموقف سيئًا. أقصد أنه كان رهيبًا، رهيبًا إلى القاع. كان الموقف سيئًا. أقصد أنه كان رهيبًا، رهيبًا حقًا، ولكن پيجي سو لم تتفتت، ونجعنا في الوصول الى إسپانيا.

أحيانًا يضيق صدر والدتى فتنهرنا عندما نرتكب خطأ ما، ولا يبدو أن والدى كان يغضب من ذلك، أقصد هنا - في البحر - بل يكتفى بأن يغمز لى بعينه فنستمر فى العمل. كانا يلعبان الشَّطْرَنج كثيرًا عندما يسمح صفاء الجو بذلك. ووالدى متقدم على والدتى بخمسة أشواط مقابل ثلاثة. وتقول والدتى إنها لا تهتم، ولكنها مهتمة، وأستطيع أن أرى الدلائل.

لم نقض في ميناء لاكورونيا، شمالي إسپانيا، سوى يومين. كانت والدتى تنام كثيرًا، فهى مرهقة حقًا. قام والدى بعمل بعض الإصلاحات في حبل الدفة عندما كنا هناك. ومع ذلك، فلا يزال غير راضٍ عنه. وبدأنا الإبحار نحو جزر الأزور منذ يومين.

كان أمس أفضل يوم للإبحار حتى الآن. فالنسائم قوية، والسماء زرقاء، ودفء الشمس الساطعة يكفى لتجفيف الأشياء. كنت علقت الشورت الأزرق الخاص بى على حبل الغسيل لكنه طار ووقع فى البحر. غير مهم. لم أكن أحبه كثيرًا على أية حال. شاهدنا طيور الأطْيَش البحرية وهى تغطس فى البحر فى كل مكان لالتقاط الأسماك عصر هذا اليوم. رائع حقًا. وأخذت ستلا أرتوا تنبع بجنون.

مللت أكل الفاصوليا المعلبة، ولا يزال لدينا مخزون كبير أسفل السفينة. من الأورياب الاعتمر المتاري من الأورياب الاعتمر المتاري من الأورياب الاعتمر

11 أكتوبر

شاهدت إفريقيا اليوم! كان الساحل بعيدًا ولكن والدتى قالت إنها إفريقيا حقًّا. ونحن نبحر بحذاء الساحل الغربى. وبَيْنَتْ والدتى ذلك على الخريطة. وسوف تدفعنا

الريح بجانب الساحل لعدة مئات من الكيلومترات ثم نعبر المحيط الأطلسى إلى أمريكا الجنوبية. يجب ألا نخرج عن المسار المحدد، وإلا دخلنا نطاق الرَّهْو الاستوائى، وهو نطاق سكون وخمود، لا تهب الريح فيه على الإطلاق، وقد تسكن فيه حركة السفينة أسابيع متوالية، أو حتى إلى الأبد.

هذا أشد الأيام حرارة. واكتسى وجه والدى حمرة قانية، وبدأت بشرته عند أطراف أذنيه تتقشر، أما أنا فقد اكتسيت لونًا أسمر كالبندق، مثل والدتى.

شاهدت الأسماك الطيارة هذا الصباح، وكانت ستلا معى، ثم لمحت والدتى سمكة من أسماك القرش بالقرب من

مقدم السفينة، وقالت إنها تستمتع بدفء الشمس. وأتيت بالمنظار المقرب، لكننى لم أستطع أن أراها قط. وقالت والدتى إن على أن أكتب عنها في مذكراتي ولولم أكن شاهدتها، ثم أرسم صورتها. وهكذا اضطررت إلى قراءة ما كتب عنها. إنها أسماك بالغة الضخامة، لكنها لا تأكل البشر، بل تقتصر على الأسماك وكائنات البلانكتون الدقيقة. أحب الرسم، وأفضل صورة رسمتها صورة سمكة طيارة.

أرسلت بطاقة بريدية إلى إدى من جنزر الرأس الأخضر. ليته كان معى هنا. إذن لسعدنا وضحكنا معًا.

ستلا تحب الجرى وراء كرة القدم في الغرفة ثم تثب فوقها. لسوف تخرقها بأنيابها يومًا ما. أنا واثق من هذا.

كانوالدى متجهمًا قليلاً فى الأونة قليلاً فى الأونة والمنتفذة وحدها، والدتى لترقد وحدها، فلديها صداع. أظن أنهما تشاجرا قليلاً. لا أعرف سبب المشاجرة، لكننى أظن أنه الشطرنج.



غادرنا لتونا ميناء ريسيفى. وهو فى البرازيل. مكثنا فيه أربعة أيام. كان علينا القيام بإصلاحات كثيرة فى السفينة. كان جهاز توليد الريح يحتاج إلى إصلاح، وحبل الدفة لا يزال يلتصق بالبكرة أثناء الدوران.

لعبت كرة القدم في البرازيل! هل سَمِعْتَ بذلك يا إدى؟ لعبت كرة القدم في البرازيل وبِكُرَتِكَ ذات السعد! كان والدى يشاركني تقاذف الكرة وحسب على الشاطىء، وفجأة وجدنا عشرة أطفال ينضمون إلينا. ولعبنا مباراة حقيقية قام والدى بتنظيمها، وانقسمنا إلى فريقين، أطلقت على فريقى اسم "مَدْلاركش" وأطلق والدى على فريقه اسم فريقي البرازيل"، وهكذا كان الجميع يريدون أن يلعبوا في فريقه - بطبيعة الحال! ولكن والدتى انضمت إلى فريقنا وفزنا! كانت النتيجة "مدلاركس" 5 والبرازيل 3، وبعد ذلك دعت والدتى الأولاد لشرب الكوكاكولا في السفينة. وأخذت ستلا ولحسها في وجوههم وتكشف عن أنيابها، فاضطرانا إلى حبسها في الغرفة. وحاولوا مخاطبتنا بالإنجليزية، غير أنهم لم يكونوا يعرفون سوى كلمتين "جول" و"مانشستر يونايتد".

وجاءت والدتى بالصور بعد تحميض الأفلام وطبعها، ومن بينها صورة دلافين تقفز فى الهواء، وصورة لى بجوار الرافعة، وأخرى لوالدتى وهى تدير عجلة القيادة، ورابعة لوالدى وهو يقوم بإنزال الشراع الرئيسى بأسلوب بالغ السوء. وكانت من بينها صورة لى وأنا أقذف بقطعة من الصخر فى البحر عندما توقفنا فى جزر الكنارى، وصورة أخرى لوالدى وهو مستغرق فى النوم على ظهر السفينة يستمتع بالشمس ووالدتى تقهقه. كانت على وشك أن تضع قطرات الزيت الذى يحمى من الشمس على بطنه. (أنا الذى التقطت هذه الصورة، وهى أفضل الشمس على بطنه. (أنا الذى التقطت هذه الصورة، وهى أفضل

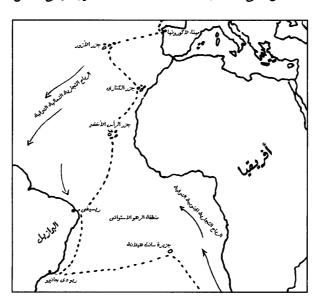

صورة صورتها). وكان من بين الصور أيضًا صورة لى وأنا أستذكر درس الرياضيات، وقد عبس وجهى وأخرجتُ لساني.

### 25 دیسمبر

يوم عيد الميلاد في البحر. وجد والدى محطة إذاعة تذيع اناشيد عيد الميلاد. وتناولنا البسكويت "المقرمش" لكنه كان قد ابتل قليلاً فلم يصبح "مقرمشًا"، وتناولنا وجبة حلوى عيد الميلاد التي أعدتها جدتى لنا. وأهديتُ كلاً منهما صورةً رسمتها، فأهديتُ والدى صورة السمكة الطيارة وأهديتُ والدتى صورة الربان، أى صورتها وهي تدير عجلة القيادة وترتدى قبعتها. وأهدانى والدى ووالدتى مُدْيَةً جميلة حقًا اشترياها لى في مدينة ريو دى چانيرو بالبرازيل. وهكذا رَدُدْتُ إليهما قطعة نقود. هذا هو المفترض أن تفعله. فهو يجلب الحظ الحسن.

عندما كنا في ريو دى چانيرو قمنا بتنظيف السفينة پيجى سو تنظيفا متقناً. كانت تبدو متسخة قليلاً من الداخل ومن الخارج، لكنها لم تعد كذلك. واشترينا مقادير كبيرة من المؤن والماء استعدادًا لقطع المسافة الطويلة إلى جنوب إفريقيا. وقالت والدتى إننا نسير سيرًا حسنًا، ما دمنا نحافظ على إتجاه السير جنوبًا، وما دمنا نلتزم بالإبحار في تيار جنوب الأطلسى المتجه من الغرب إلى الشرق.

مررنا جنوب جزيرة تُسمى سانت هيلانة منذ عدة أيام. لم نكن نحتاج إلى التوقف، فليس فيها الكثير. كل ما هناك أنها كانت المكان الذى نُفى إليه نابليون بونابرت. وقد تُوفَّى فيها. من المؤلم أن يموت الإنسان فى هذا المكان الموحش. وهكذا كان على، بطبيعة الحال، أن أكتب موضوعًا دراسيًّا عن نابليون فى منهج التاريخ. كان على أن أقرأ ما كُتب عنه فى دائرة المعارف وأن أكتب عنه. وقد وجدت الموضوع طريفًا لكننى لم أقل لهما ذلك.



الكلبة ستلا تقبع متجهمة في سريرى. ربما حزنت لأنها لم تتلق هدية عيد الميلاد من أحد. عرضت عليها أن تذوق حلوى عيد الميلاد التي أعدتها جدتى، ولكنها لم تلتفت إليها تقريبًا أو تشمها. وأنا لا ألومها على ذلك!

رأيت اليوم شراعًا، يختًا آخر. وهتفنا عيد ميلاد سعيدًا ولوّحنا بأيدينا، ونبحت ستلا نباحًا شديدًا، ولكن من فيه لم يردوا بسبب بعدهم الشاسع عنا. وعندما اختفى الشراع بدا البحر فجأة خاويًا فارغًا.

ف ازت والدتى فى الشطرنج هذا المساء. أصبحت تتقدم على والدى، بواحد وعشرين مقابل عشرين. وقال والدى إنه تركها تفوز بسبب عيد الميلاد. كانا فيما يبدو لا يأخذان الموضوع مأخذ الجد، ولكنَّ كلًّا منهما يريد أن يفوز.

## 1 يناير

إفريقيا من جديد. مدينة كيب تاون في جنوب إفريقيا، وجبل تيبُل. ولن نمر بها أثناء إبحارنا وحسب هذه المرة بل سوف نرسو بالميناء. هذا ما قالاه لي هذا المساء. لم يكونا يريدان أن يقولا لي ذلك من قبل خشية ألَّا نقدر على ذلك ماليًا، ولكن لدينا ما يكفى. سوف نمكثُ هنا أسبوعن، وربما

فترة أطول. سوف نرى الأفيال والأسود على طبيعتها فى البرية. لا أستطيع أن أصدق ذلك. ولا أظن أنهما يستطيعان التصديق أيضًا. وعندما أخبرانى كانا مثل طفلين، ضاحكين وسعيدين. لم يكن ذلك عهدى بهما فى المنزل من قبل قط. إنهما يبتسمان لبعضهما البعض حقًا هذه الأيام.

تعانى والدتى من تقلصات فى المعدة. ويريد والدى أن يعرضها على طبيب فى كيب تاون، لكنها ترفض ذلك. لابد أن ذلك بسبب الفاصوليا المعلبة. أما الخبر السعيد فهو أن علب الفاصوليا قد نفدت أخيرًا. وأما الخبر السيئ فهو أننا تناولنا عشاءنا من السردين المعلب، أعوذ بالله!

## 7 فبراير

كنا قطعنا مئات الكيلومترات فى المحيط الهندى، وإذا بهذا يحدث! فالواقع أن ستلا نادرًا ما تصعد إلى سطح السفينة إلا إذا كان البحر ساجيًا كالحصير. لا أعرف سبب صعودها ولا أعرف لماذا أتت. ربما كنا جميعًا مشغولين وحسب. فوالدى كان يعد الشاى فى الطَّابق السفلى، ووالدتى تدير عجلة القيادة، وكنت أنا أمارس تدريبًا عمليًّا فى الملاحة بتحديد موقعنا بجهاز السُّدْسيَّة، الة المساحة، وكانت

السفينة پيجى سو ترتفع وتنخفض وتتأرجح قليلاً، وكان على أن أُثبُتَ في مكانى. ورفعت بصرى فشاهدت ستلا واقفة في مقدم السفينة. كانت واقفة وفجأة اختفت.

كنا تَدرَّبْنَا عشرات المرات على عملية إنقاذ من يسقط في الماء من السفينة، في مضيق سولنت، مع بارناكل بيل. لابد من الصياح وتحديد مكان السقوط،

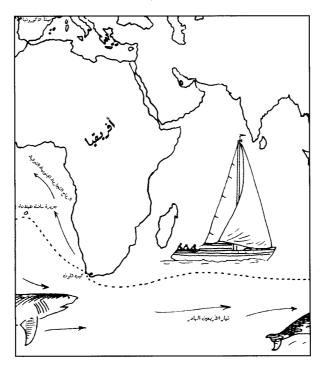

وتكرار الصياح، وتكرار الإشارة إلى المكان. ثم نلتفت إلى مهب الريح، ونقوم بخفض الأشرعة بسرعة، وندير محرك السفينة. وهكذا، فعندما انتهى والدى من إنزال الشراع الرئيسى والشراع المثلث الصغير في مقدم السفينة، كنا قد بدأنا التحرك إلى الخلف ناحية ستلا. كنت أنا أتولى الإشارة إلى المكان الذى سقطت فيه، والصياح المستمر أيضًا. كانت تضرب الماء بقوائمها حتى تنجو من موجة خضراء مقبلة عليها، وكان والدى قد انحنى على جانب السفينة، وأخذ يمدُّ يَدهُ حتى يصل إليها، لكنه لم يكن يرتدى سترة الأمان، وكانت والدتى في شبه جنون. كانت تحاول أن تجعل السفينة تقترب إلى أقصى حد ممكن وبأبطأ سرعة من ستلا، ولكن موجة عارمة أبعدتها عنا في أخر لحظة. وكان علينا أن نستدير ثم نعود من جديد. وكنت أنا أصيح وأشير بيدى الى ستلا طول الوقت.

اقتربنا منها ثلاث مرات، ولكننا كُنًا نتخطًاها في كل مرة. أحيانًا كنا نسير بسرعة أكبر مما ينبغي وأحيانًا لم نكن نقترب منها إلى الحد الكافي. كانت بدأت تفقد قوتها، ولا تكاد تضرب الماء بقوائمها. وبدأت تغوص. كانت أمامنا فرصة أخيرة. اقتربنا منها من جديد، على النحو الصحيح هذه المرة، واقتربنا منها اقترابًا يمكّن والدى أن يَمُدّ يده

ويمسك بها. وتعاون ثلاثتنا في إخراج ستلا من الماء، قابضين على طوقها الجلدي حول رقبتها وعلى ذيلها. وقال لى والدى: "أحسنت أيها القرد!" وجعلت والدتي تسخر وتضحك من والدى لعدم ارتدائه سترة الأمان. ولم يفعل والدى سوى أن احتضنها فاندفعت تبكى. ونفضت ستلا عن نفسها ماء البحر ثم هبطت إلى أسفل السفينة كأنما لم يحدث شيء على الإطلاق.

ووضعت والدتى قاعدة صارمة، وهى عدم السماح مطلقًا للكلبة ستلا أرتوا بالصعود إلى ظهر السفينة، مهما تكن الأحوال الجوية، دون أن نُلبسها سترة الأمان، مثلى ومثل والدى ووالدتى. وبدأ والدى يصنع لها سترة أمان خاصة.

ما زلت أحلم بالفيلة في جنوب إفريقيا. أحْبَبْتُ مشيها في تَمَهُل وتَأُمُّل، وعَيونَها الدامعة الحكيمة. ومازلت أذكر تلك الزرافات المتعالية التي تطل من عليائها علي، وشبل الأسد الذي يرقد وقد وضع ذيل أمه في فمه. ورسمت صورًا كثيرة ولا أزال أنظر إليها حتى تُذكّرني بما شاهدت. والشمس في إفريقيا كبيرة جدًّا، حمراء قانية.

أستراليا هى المحطة التالية، بحيواناتها ذات الجراب مثل الكُنْغُر والپُوسوم والوُمْبات. وسوف يستقبلنا العم چون فى ميناء پيرث. سبق أن شاهدته فى الصور لكننى لم أقابله

حتى الأن. وقال والدى هذا المساء إننا لا نرتبط إلا بنسب بعيد، وقالت والدتى: "وهو بعيد جدًّا" وضحك الاثنان. ولم أدرك الفكاهة المقصودة حتى عدت للتفكير في الأمر عندما حَلَّتْ نوبة مراقبتى.

تبدو النجوم أشد لـمَعَانًا، ونجت ستلا من الغرق. أعتقد أننى أسعد مـما كنت عليه في أي يوم من قبل.

# 3 إبريل

اقتربنا من پيرث، في أستراليا. لم أكن أرى حتى اليوم إلا المحيط الخالي الخاوى منذ أن غادرنا إفريقيا. يزيد

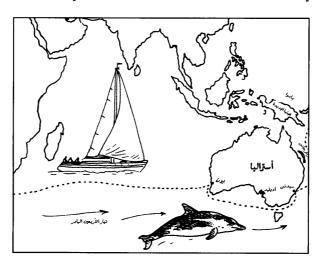

استمتاعى حين تقتصر صحبتنا علينا وعلى السفينة ييجى سو والبحر. وأظن أننا نحس جميعًا هذا الإحساس. ومع ذلك، فحين نلمح اليابسة دائمًا ما نحس بالفرحة الغامرة. وعندما لمحنا أستراليا للمرة الأولى تبادلنا الأحضان وجعلنا نتواثب، فكأننا كنا أول ملاحين يكتشفون قارة أستراليا في التاريخ. وأخذت ستلا أرتوا تنبحنا كأنما جُنَّ جنوننا! وربما كنا كذلك، لكننا نجحنا! لقد قطعنا مسافة شاسعة من إنجلترا إلى أستراليا بحرًا! أي نصف الطريق حول العالم! وفعلنا ذلك وحدنا.

عادت إلى والدتى تقلصات المعدة. سوف تعرض نفسها قطعًا على طبيب في أستراليا. وعدتنا بذلك وسوف نجعلها تفى بوعدها.

### 28 مايو

نحن فى البحر من جديد بعدما يقرب من ستة أسابيع مع العم چون. كنا نظن أننا سوف نمكث فى پيرث عدة أيام فقط، ولكنه قال إن علينا أن نشاهد أستراليا كما ينبغى أثناء وجودنا فيها. وهكذا اصْطَحَبنا للإقامة مع أسرته فى مزرعة ضخمة. اللاف الأغنام. لديه أعداد كبيرة من الخيول، وهكذا قضيت

وقتًا طويلاً فى ركوب الخيل مع ابنتى عمّى الصغيرتين: بيثْ وليزا، ورغم أنهما لم تتجاوزا السابعة والثامنة، فهما تجيدان ركوب الخيل. كانتا تدعواننى "مايكى"، وعندما حان رحيلنا كانت كل منهما تريد أن تتزوجنى. لكننا سوف نصبح أصدقاء بالمراسلة بدلاً من ذلك.

رأيت حيَّةً تُسمى ذات الرأس النحاسيّ. وقال العم چون اننى لو وطأتها بقدمى لقتلتنى. وقال لى أن أخذ حذرى من العناكب ذات الظهر الأحمر فى دورة المياه. وبعدها لم أكن أتردد كثيرًا على دورة المياه.

كانوا يسموننا أبناء عمومتهم البريطانيين، وكنا نقيم حفلاً للشواء في الهواء الطلق كل مساء. وقضينا معهم أوقاتًا ممتعة. ولكنني كنت سعيدًا بالعودة إلى السفينة پيجي سو. والحق أنني اشتقْتُ إليها أثناء مقامنا في أستراليا، مثلما أشتاق إلى صديقي الصغير إدى. كنتُ أُرْسِلُ له بطاقات بريدية، وأحيانًا بطاقات عليها صور حيوانات غريبة، إذا عثرت عليها. أرسلت بطاقات من حيوان الوسوم، والكثير من الكناغر. ولديهم في أستراليا أعداد كبيرة من الببغاوات البيضاء ذوات العُرْف المتراليا أعداد كبيرة من الببغاوات البيضاء ذوات العُرْف.

ولكن طيور النورس هنا أيضًا. وأينما ذهبنا في هذا العالم وجدنا دائمًا طيور النورس. والخطة الموضوعة هي أن نرسو في ميناء سيدني على الساحل الشرقي لأستراليا فترة من الوقت، ونستكشف الحاجز المرجاني قليلاً، ثم نبحر عبر بحر المرجان وشمالاً نحو پاپوا غينيا الجديدة.

تحسنت حالة والدتى كثيرًا بعد تقلصات المعدة. وقال الطبيب فى أستراليا إن السبب يمكن أن يكون طعامًا تناولته. وقد شُفيَتْ الآن على أية حال.

الجو حار وخانق حقاً. لكنه ساكن أيضًا. ولا توجد رياح. ولا نكاد نتحرك. لا أستطيع أن أرى أية سحب، لكنني واثق أن عاصفة ما سوف تهب. هذا ما أحسه.

## 28 يوليو

أنظرُ حولى. إنها ليلة حالكة الظلمة. لا قمر ولا نجوم. ولكن السكون قد عاد أخيرًا. سوف أُتم عامى الثاني عشر غدًا، لكنني لا أظن أن أحدًا غيرى سوف يتذكر ذلك.

مر بنا وقت عصيب، أسوأ مما مر بنا في خليج بسكاى. فمنذ أن غادرنا سيدنى توالت العواصف علينا دون انقطاع، وكانت كلٌّ منها تدفعنا شمالاً عبر بحر المرجان. انقطع حبل الدفة. فَعَلَ والدى ما يستطيع ولكن الحبل لايزال يحتاج إلى إصلاح. جهاز القيادة الذاتية لم يعد يعمل، وهكذا لابد من وجود أحدنا عند عجلة القيادة طول الوقت. وهذا معناه إما والدى وإما أنا لأن والدتى عاودها المرض. تقلصات المعدة من جديد، ولكنها ازدادت الآن سوءًا. وهى لا تريد أن تتناول أى طعام. وكل ما تتناوله هو الماء المُحلَّى بالسكر. لم تستطع أن تنظر إلى الخرائط لمدة ثلاثة أيام. يريد والدى أن يرسل إشارة استغاثة ولكن والدتى تمنعه. وتقول إن معنى هذا هو الاستسلام. شاركنى أبى في العمليات الملاحية، وبذلنا قُصَارى جَهْدنا، ولكننى أعتقد أننا لم نعد نعرف مكاننا.

إنهما الآن نائمان فى أسفل السفينة. والدى يعانى من الإرهاق الشديد. وأنا أدير عجلة القيادة فى غرفة القائد. ومعى كرة القدم التى أهدانى إدى إياها، لقد جلبت لنا الحظ



الحسن حتى الآن، وهو أشد ما نحتاج إليه الآن حقًا. نحتاج إلى شفاء والدتى، وإلا أصبحنا فى مشكلة حقيقية. لا أعرف إن كنا نستطيع احتمال هبوب عاصفة أخرى.

الحمد لله على سكون الجو. سوف يساعد ذلك والدتى على النوم. فالنوم يتعذر حين تتقاذفك الأمواج طول الوقت.

الظلام دامس في البحر وستلا تنبح، وتقف على مقدم السفينة. وهي لا ترتدي سترة الأمان.

كانت هـذه أخر كلمات كتبتها في سجل السفينة. والصفحات التالية بيضاء.

حاولت أن أنادى ستلا أولاً لكنها لم تأت. وهكذا تركتُ عجلة القيادة وتقدمتُ لإعادة ستلا. وأخذتُ الكرة معى لإرضائها وإغرائها بالعودة من مقدم السفينة.

وقبعتُ في مكاني وقلت: "تعالى يا ستلا!" وأنا أنقل الكرة من يد إلى يد، وناديتها "تعالى خذى الكرة". وأحسست بالسفينة تميل قليلاً بسبب الريح، وعرفت حينذاك أنني أخطأت حين تركت عجلة القيادة. وأفلتت الكرة من يدى فجأة وتدحرجت فارتميت خلفها؛ لكنها كانت قد وصلت للجانب الآخر قبل أن أمسكها. كنت

مستلقيًا على ظهر السفينة أتابعُ الكرةَ بنظراتى وهى تختفى في الظلام. كنت غاضبًا أشد الغضب من نفسى بسبب حماقتى الشديدة.

كنت لاأزال ألوم نفسى عندما تصورت أننى أسمع صوت غناء. كان أحدهم يغنى فى مكان ما وسط الظلام. ناديتُ ولكننى لم أتلق ردًّا. إذن، فذلك ما كانت ستلا تنبحه.

بحثت مرةً أخرى عن كرتى لكنها كانت قد اختفت. كانت الكرة ثمينة جدًّا بالنسبة لى، وثمينة لنا جميعًا. وأدركت عندها أننى فَقَدْتُ لتوِّى ما يزيد كثيرًا عن مجرد كرة قدم.

كنت غاضبًا من ستلا، إذ كانت السبب في هذا كله. كانت لاتزال تنبع. ولم أعد أستطيع سماع الغناء. ناديتها من جديد، ودعوتها بالصفير للعودة. لكنها لم تأت. نهضت واقفًا وتَقَدَّمْتُ. وأمسكتُ بطوقها الجلدي وشددتها ولكنها رفضت أن تتحرك. لم أكن أستطيع أن أَجُرَّهَا للعودة بها هذه المسافة كلها فانحنيت حتى أحملها. كانت لاتزال رافضة. ثم احتَضَنْتُها بين ذراعيَّ وهي تجاهد للتحرر من قبضتي.

وسمعت زفيف الريح من فوقى فى الأشرعة، وما زلت أذكر أننى قلت فى نفسى: هذا حمق! إنك لا ترتدى سترة الأمان ولا سترة النجاة وعليك أن تتوقف عما تفعله. ثم إذا بالسفينة تميل بعنف وتلقى بى جانبًا. ولما كنت

أقبض بذراعيّ على ستلا لم أجد الوقت اللازم لأمسك بسور السفينة الحديدي. وقبل أن أستطيع حتى أن أفتح فمي لأصرخ أصبحنا في وسط مياه البحر الباردة.





# الفصل الرابع قرود وأشباح

تتابعتْ أهوالُ الرعبِ بسرعة. وابْتَعَدَتْ أضواءُ السفينة پيجي سو ثم اخْتَفَتْ في ظلامِ الليل، تاركةً إياى وحيدًا في المحيط، وحيدًا مع ثقتى بأن الأضواء قد بَعُدَتْ بُعْدًا شديدًا وأن صرخات استغاثتي من المحال أن يسمعها أحد. وخطر ببالي وجود أسماك القرش السابحة في المياه السوداء من تحتى، تتشمم رائحتى وتتعقبنى وتشق طريقها السيّ، وعَرَفْتُ أنه لا أمل. سوف تأكلنى حيًّا. إما ذاك أو أن أغرق ببطء. لا يمكن أن ينقذني الآن شيء.

وضربت الماء بأقدامى فطفوت، وأنا أبحث بجنون فى الظُّلْمَةِ الصَّمَّاءِ من حولى عن شىء - عن أى شىء يمكن أن أسبح لأصل إليه. لكنه لم يكن هناك شىء.

ثم لمحت فجأة شيئًا أبيض في الماء. ربما كان زَبد موجة. لكنه لا توجد أمواج. ستلا! لابد أن تكون ستلا. حمدت الله كثيرًا وشعرت براحة عميقة لأنني لم أكن وحدى. وناديتُها وسبحتُ تجاهها. لكنها كانت دائمًا بعيدة، تختفي وتعود للظهور ثم تختفي من جديد. كانت تبدو قريبة جدًّا، لكنني اضطررت إلى السباحة بشدة عدة دقائق قبل أن أقترب منها اقترابًا يكفي لمد يدى ولمسها. وعند ذلك فقط أدركتُ خطئي. رأس ستلا يغلب عليه السواد، وأما هذه فبيضاء. كانت كرة القدم. أمسكتُها وتَعلَّقتُ بها وقد أحسستُ بقدرتها الرائعة وغير المتوقعة على الطفو. وثابرت وأنا أضربُ الماء بقدميً وأنادي ستلا. لكنني لم ألْقَ جوابًا. ناديتُ وناديت. لكنني كلما فتحتُ فمي الآن دَخَلَتْ فيه مياه البحر. كان عليً أن أكفً عن النداء. فالواجب أن أنقذ نفسي اذا استطعت.

لم يكن هناك جدوى من إهدار الطاقة بمحاولة السباحة. وعلى أية حال، لم يكن هناك مكان أسبح نحوه. وقررت بدلاً من ذلك أن أطفو وحسب. ومن ثم قررت أن أتعلق بكرة القدم، وأن أضرب الماء بقدميَّ ضربًا خفيفًا وأن أنتظر عودة السفينة پيجي سو. لابد أن والديَّ سوف يكتشفان عاجلاً أو أجلاً أنني وقعت في البحر، وأن يأتيا للبحث عنى عاجلاً أو أجلاً. يجب ألا أرفس الماء بشدة، بل بما يكفي فقط للطفو، لإبقاء ذقني فوق سطح الماء. فكثرة الحركة شوف تجتذب أسماك القرش، ولابد أن الصبح قريب. لابد أن أثابر إذن حتى يطلع الصبح. لا مفر من ذلك. لم تكن برودة المياه قارسة. وكانت معى كرة القدم. والفرصة برودة المياه قارسة. وكانت معى كرة القدم. والفرصة

ظللت أقول ذلك لنفسى المرة بعد المرة. ولكن الدنيا ظلت سوداء لا تريد التخفيف من سوادها من حولى، كما بدأت أشعر أن برودة الماء تُجَمِّدُنى حتى الموت. حاولت أن أُغَنِّى حتى أتوقَّفَ عن الارتجاف وحتى أبعد صور أسماك القرش عن بالى. غنَّيْتُ جميع الأغانى التى أذكرها، لكننى كنت بعد قليل أنسى كلمات الأغنية. ودائمًا كنت أعود إلى الأنشودة التى كنت واثقًا من إتمامها وهى "عشر زجاجات خضراء". غَنَّيْتُها بأعلى صوتى مرات كثيرة. كنت

أستمد الاطمئنان من رنين صوتى، الأمر الذى جعلنى أحس بوحشة أقل فى البحر. وكنت دائمًا أبحث عن لمعة الفجر المخضراء، لكنها تأبى أن تأتى وتأبى أن تأتى وتأبى أن تأتى. وسَكَتُ أخر الأمر ولم تعدر بْلاى تضربان الماء. وتعلّقتُ بكرة القدم، ورأسى ينساق إلى النوم. كنت أعرف أننى يجب ألا أنام، لكننى لم أستطع المقاومة. وكانت يدى كثيرًا ما تنزلق من الكرة. كنت أفقد بسرعة آخر ما لدى من قوة. وهكذا كنت سأهبط، وأهبط إلى قاع البحر وأرقد في قبرى وسط الطحالب البحرية وعظام الملاحين الغرقى وحطام السفن.

والغريب أننى لم آبة لذلك حقًا. لم أكن أكترث، أو لم أعد أكترث. وجَعَلْتُ أطفو حتى غلبنى النعاس، وجاءت الأحلام. ورأيت في حُلْمي سفينة تتقدم نحوى ساكنةً فوق صفحة البحر. إنها پيجي سو! پيجي سو العزيزة الحبيبة! لقد عادا يبحثان عنى. كنت أعرف أنهما سيعودان. وأمْسكَتنى أذُرُعٌ قوية، وحملتنى إلى أعلى خارج الماء. ورقدت هناك فوق ظهر السفينة، أنْشِقُ الهواء بصعوبة مثل سمكة حَطَّتْ على اليابسة.

كان شخصٌ ما قد انحنى فوقى، وأخذ يهزنى ويحادثنى. لم أفهم كلمة واحدة مما قاله. لكن ذلك لم يهمنى. شعرت بأنفاس ستلا على وجهى، وأحسست بلسانها يلعق أُذُنى. لقد كُتِبَتْ لها السلامة. وكُتِبَتْ لى السلامة. كل شيء على ما يرام.

استيقظت على صوت عواء يشبه صوت عصف الريح الشديدة من خلل سوارى السفينة. ونظرت حولى فلم أجد سارية واحدة فوقى، ولا شراعًا واحدًا. ولم أشعر بحركة تحتى أيضًا، ولا بأى نسيم يهب. كانت ستلا أرتوا تنبح، ولكنها على مبعدة ما منى. لم أكن فوق ظهر أيَّة سفينة على الإطلاق، بل راقدًا مُمَدَّدًا على الرمال. وتحول صوت العواء إلى صياح، بل إلى صراخ حاد متصاعد ومخيف يخبو صوته فيما يُحدثُهُ من أصداء.

وجَلَسْتُ. كنتُ على شاطئ البحر، منطقة رملية بيضاء عريضة، ومن خلفى أشجار كثيفة وكَثَّة حتى الشاطئ. ثم رأيتُ ستلا تتواثب فى المياه الضحلة. ناديتُها فجاءت قفزًا من البحر لتحيتى، وذيلها يدور فى الهواء بعنف. وبعد أن انتهَتْ من التنظيط ولعقى بلسانها واحتضانى، اجْتَهَدْتُ حتى وَقَفْتُ على قَدَمَىً.

كنت أشعر بضعف فى جسمى كله. ونظرت حولى. كان البحر الأزرق الواسع خاويًا مثل السماء الصافية الخالية من السحب من فوقى. لم تكن هناك پيجى سو. لم تكن

هناك أية سفن. لا شيء. لا أحد. ناديتُ وناديتُ مراتِ على أمي وأبي. وظللت أنادى حتى اغرورقت عيناى بالدموع ولم أعد أستطيع النداء، وحتى أدركت أنه لا فائدة في النداء. ووقفتُ هنالك بعض الوقت أحاولُ أن أفهم كيف انتهيتُ إلى هذا المكان، وكيف تسنَّى لى أن أنجو، وقد اخْتَلَطَتِ الذكرياتُ في رأسى، بعضها يقول إنهما أنقذاني، وبعضها يقول إنهما أنقذاني، وبعضها أن هذا محال. لابد أننى رأيت ذلك في المنام، وحَلَمْتُ بكل ذلك. لابد أننى تعلقت بكرة القدم فظللتُ طافيًا حتى القتنى الأمواج على الشاطئ. وخطرتْ ببالى كرة القدم عندها، لكننى لم أستطع رؤيتها في أي مكان.

ولم يكن يعنى ستلا، بطبيعة الحال، تساؤلى عن الأسباب والعلل، بل ظلت تأتى لى ببعض العصى حتى أقذفها فتجرى خلفها ركضًا لتحضرها من البحر دون أن يقلقها شيء في الدنيا.

ثم عادت أصوات العواء القادمة من جهة الأشجار، فاستفزت ستلاحتى وَقَفَ شعرُ رقبتها، وانْطَلَقَتْ تجرى على الشاطئ وهي تنبحُ وتنبحُ حتى تَأكَّدَتْ أنها قد أسكتَتْ أخر الأصداء. ولكنَّ العواء هذه المرة كان موسيقيًّا يشبه النواح ولا يوحى بأى تهديد على الإطلاق. وقلت في

نفسى إننى أعرف مصدر هذه الأصوات. فلقد سمعتُ أصواتًا تشبهها ذات يوم فى زيارة إلى حديقة الحيوان فى لندن. إنها أصوات قردة "الجيبون"، وكان والدى يسميها "الجيبون الجبانة". ولاأزال أجهل سرهذه التسمية، وإن كان جَرْسُ الألفاظ يستهوينى. وربما كان ذلك هو السبب الذى جعلنى أتذكرها. وقلت لستلا: "ليست سوى قردة الجيبون! الجيبون الجبانة! وهى لن تؤذينا". ولكننى لم أكن واثقًا أننى كنت على صواب.

وكنت أستطيع من الموقع الذى وقفت فيه أن أرى أن الغابة تَخِفُ كثافة أشجارها على جانب تل عظيم يقع على مبعدة من الشاطئ، وخطر لى عندها أننى لو استطعت الوصول إلى الصخور الناتئة الجرداء عند القمة فسوف أتمكن من مَدِّ بصرى إلى مسافة أبعد في البحر. أو ربما كان هناك منزلُ أو مزرعة إذا ابتعدنا أكثر عن الشاطئ، وقد يكون هناك طريق من الطرق، وعندها أجد من يمد لى يد المساعدة. لكننى قلت في نفسى: لنفرض أننى غادرت الشاطئ فعادا للبحث عنى، فماذا يكون حالى؟ وقررت أن الشاطئ فعادا للبحث عنى، فماذا يكون حالى؟ وقررت أن من واجبى أن أغتنم تلك الفرصة.

وانطلقتُ أجرى، وستلا أرتوا في أعقابي، وسرعان ما وجدت نفسي في ظل الغابة الرطيب. واكتشفت مسلكًا

ضيّقًا صاعدًا في التل، ورأيت أنه يـمثل الوجهة الصحيحة. وهكذا سرت فيه جريًا ثم أبطأتُ السرعة عندما أصبح التلُّ شديد الانحدار. كانت الغابة عامرة بالكائنات الحية. كنت أسمع وقوقة الطيور وصرخاتها عند ذوائب الأشجار العالية من فوقي، وأصوات العواء القديم ينقلها الهواء كأنها النواح من خلال الأشجار، وإن بدا أنني ابتعدت عنها الآن.

ولكن مصدر قلقى لم يكن أصوات الغابة، بل العيون! إذ شعرت بأن ألف عين مستطلعة تراقبنى. وأظن أن ستلا شعرت بذلك أيضًا، إذ إنها التزمت بصمت غريب منذ أن دخلنا الغابة، وكانت دائمًا ما تتطلَّعُ إلى طلبًا للاطمئنان والراحة. وبَذَلْتُ قصارى جهدى في ذلك، لكنها كانت تشعر أيضًا أنني كنت خائفًا.

ولكن مسيرتى التى كنت أظنها جولة قصيرة بدت لى الآن رحلة كبيرة فى داخل تلك الأرض، فبعد أن خرجنا مُنْهَكَيْن من وسط الأشجار، صعدنا بصعوبة وجَهْد جهيد ركامًا صخريًّا حتى استطعنا أخيرًا أن نقف فوق القمة.

كانت الشمس الساطعة شديدة الحرارة. ولم أكن قد أحسست بحرارتها اللافحة حتى تلك اللحظة. وألقيت نظرى على الأفق كله. وأنعمت النظر حتى أرى إن كان هناك شراعٌ ما يلوحُ على البعد، لكننى لم أشاهد شيئًا. ثم قلتُ في

نفسى: فلنفرض أننى شاهدت شراعًا ما، ماذا يمكننى أن أفعل؟ لم أكن أستطيع إشعال نار، فليست معى أعواد ثقاب. كنت أعرف أن إنسان الكهوف كان يُشْعِلُ النار بحك العصيّ بعضها بالبعض، لكننى لم أجرب ذلك من قبل. ونظرت حولى الآن في كل اتجاه. البحر. البحر. البحر. لا شيء سوى البحر من جميع الاتجاهات. كنت في جزيرة. وأنا وحدى هنا.

لم يكن يبدو أن الجزيرة يزيد طولها على ثلاثة كيلومترات أو أربعة، لا أكثر. وكان شكلها يشبه قليلاً حبة فول سودانى طويلة، وإن كانت أعُرض فى جانب منها من الجانب الآخر. ورأيت على كل جانب منها شاطئاً يمتد كأنه شريط أبيض لامع، وفى أخرها تل أخر، وجوانبه أشد انحداراً وتنمو عليها غابات أشد كثافة، لكنه لا يبلغ ارتفاع التل الذى عليها غابات أشد كثافة، لكنه لا يبلغ ارتفاع التل الذى الستثناء القمة الجزيرة كلها تبدو مغطاة تماماً بالغابات، باستثناء القمة الجرداء لكل من هذين التلين. وحسبما أذكر الآن - حتى أثناء وقوفى هناك فى أول صباح أقضيه فى أذكر الآن المكان، وقد غمرتنى المخاوف من عواقب موقفى ذلك المكان، وقد غمرتنى المخاوف من عواقب موقفى الرهيب - أننى قلت فى نفسى ما أروع تلك الجزيرة، فهى كالزمردة الخضراء فى إطار أبيض، والبحر يحيط بها من

كل مكان، بلون أزرق حريرى متلالئ. ومن الغريب أننى لم أشعر إطلاقًا بالاكتئاب، وربما كان الجمال الفذ لذلك المكان هو الذي أتانى بالتسرية والراحة.

ومن الغريب أيضًا أننى أحسست، على العكس من ذلك، بالزهو! كنت على قيد الحياة! وكذلك كانت ستلا أرتوا! لقد نجونا!

وجلست فى ظل صخرة كبيرة. وقامت قردة الجيبون بتشكيل جوقة إنشاد جديدة من العواء والنعيب فى الغابة، وجَعَلَتْ جماعة من الطير ذات أصوات جَشَّاءَ تُرَدِّدُ صياحًا كالصليل من خميلة الأشجار تحبّ موقعنا ثم طارت فعبرت الجزيرة لتحطَّ فوق الأشجار القائمة على جانب التل المقابل.

وقلت لستلا: "سنكون بخير! أمي وأبي سوف يعودان الينا. لابد أن يعودا. بل من المؤكد أن يعودا. سوف تُشفى والدتي ويعودان إلينا. لن تتركنا هنا. سوف تعثر علينا وسوف ترين. ليس علينا إلا أن نواصل ترقبنا لهما – وأن نظل على قيد الحياة. الماء! سوف نحتاج إلى الماء. ألا تحتاج اليه هذه القردة؟ كل ما علينا هو أن نحاول العثور عليه، لا أكثر. ولابد أن يكون هنا أغذية أيضًا – فواكه أو بندق، أو أي شيء. ومهما يكن ما تأكله القردة فسوف نأكله".

وساعدنى التعبير بصوت عالم عن أفكارى لستلا، وأعاننى على إخماد الذُّعر الذى كان يدهمنى الآن فى موجات. وأما أهم ما ساعدنى على تحمل تلك الساعات الأولى فى الجزيرة، فكان صحبة ستلالى.

بدا لى من المعقول ألا أغوص فى أعماق الغابة فورًا بحثًا عن الماء، والحق أن خوفى كان يمنعنى على أية حال، بل أن أستكشف منطقة الشاطئ أولاً، فربما عثرت على جدول أو نهر يصب فى البحر، وإذا صادفنى بعض الحظ فربما وجدت شيئًا أستطيع أن أكله أيضًا.

وانطلقت مستبشرًا، هابطًا الركام الصخرى وَثْبًا كأننى من الـماعـز الـجبلى. وقال لى عقلى إننانستطيع أن نعيش حيث يعيش القرود. وجعلت أقـول ذلك لنفسى. وسرعان ما اكتشفت أن الطريق الذى يتوسط الأشجار لم تكن فيه أية نباتات تؤكل. شاهدت فعلاً فواكه من نوع ما، أو ما بدا لى أنه فواكه على أية حال. كانت هناك أشجار جوز الهند أيضًا، لكنه كان من الـمستحيل تسلقها. كان طول بعضها يزيد على شتين لم أر فى على ثلاثين مترًا، والبعض الأخر يزيد على ستين لم أر فى حياتى قط مثل هذه الأشجار العملاقة.

كانت الخميلة المتشابكة الأغصان تمثل المأوى المنشود هربًا من قيظ النهار، على الأقل، ومع ذلك فقد

غدوت أشعر بالعطش الشديد، وكذلك غدت ستلا. كانت تمشى بجوارى بخطًى خافتة طول الطريق، وقد أخرجت لسانها. كانت ترمقنى بنظرات الألم كلما التقت عيوننا. لكننى لم أكن أستطيع التسرية أو التخفيف عنها.

وعدنا إلى شاطئنا من جديد ثم انطلقنا نطوف بالجزيرة، ملتزمين قدر الطاقة بحافة الغابة، حتى نسير في الظل. لكننا أيضًا لم نجد أي جداول. ورأيت من جديد فواكه كثيرة، لكنها كانت في أشجار بالغة الارتفاع، كما كانت جذوعها ملساء ناعمة من المحال تسلقها. وعثرت على كثير من ثمار جوز الهند على الأرض، ولكنها كانت دائمًا مكسورة وخاوية.

وعندما وصلنا إلى قرب نهاية الشاطئ اضطُررنا إلى أن نضرب فى شعاب الغابة نفسها. وهنا وجدت طريقًا ضيقًا أستطيع السير فيه، وأصْبَحَتِ الغابة فى هذه اللحظة صَمَّاء ظلماء تنذر بالأخطار. توقفت أصوات العواء، وحل محلها شىء أشد إنذارًا بالشر: أصوات ارتجاف أوراق الأشجار، وقعقعة تكسير الغصون، وخشخشات خفية مفاجئة، وكانت جميعًا قريبة منى وتحيط بى فى كل مكان. وعرفت، بل أصبحت على ثقة تامة، أن هناك عيونًا تراقبنا. كان هناك من يقتفى خطانا.

وأسرعت النخطى وأنا أحاول قدر الطاقة أن أبتلع مخاوفى. وجالت بخاطرى صُورً قردة الجيبون التى رأيتها فى حديقة الحيوان، وحاولت أن أقنع نفسى بأنها كانت تبدو بريئة أبعد ما تكون عن إيذاء أحد. وقلت فى نفسى: لسوف تتركنا وما نحن فيه ولن تهاجمنا أبدًا. إنها لا تأكل لحم البشر. ولكنه عندما زاد اقتراب أصوات الخشخشة، وزاد ما يكمن فيها من نُذُر الخطر، ازدادت صعوبة إقناع نفسى بما أقول. وبدأت أجرى، وظللت أجرى حتى انتهى الطريق بنا إلى الصخور، إلى ضوء النهار الرحيم الجميل، ورأيت البحر من جديد.

كان هذا الطرف من طرفًى الجزيرة يبدو ساحة تناثرت فيها الجلاميد الهائلة القائمة مثل الصخور السامقة التى سقطت على طول البحر. وجعلنا نثب من جلمود إلى جلمود، وقد ركَّزْتُ بصرى بحثًا عن قطرات المياه التى يمكن أن تصبح جدولاً يجرى بين الصخور منحدرًا من الغابة العالية، لكننى لم أجد شيئًا.

وشعرتُ أَنذاك بالإرهاق الشديد. فجلست لأستريح، وقد جَفَّ حلقي وأحسستُ برأسي ينبض ويخفق، وعَذَّبتْنى خواطر اليأس فقلت ربما أموت عطشًا وربما مَزَّقَتِ القرودُ جسمى وقَطَّعَتْنى إرْبًا إرْبًا.

وتَطَلَّعَتْ عينا ستلا إلى عينيّ، فقلت لها: "لا بد أن يكون هنا ماء. لابد." وقالت عيناها: إذن، ماذا تفعل بجلوسك هنا تتأسى على حالك؟

أرغمْتُ نفسى على الوقوف وواصلتُ المسير. كانت مياه البحر في الغدران بين الصخور باردة ومغرية، وذقتها، لكنها كانت ملْحَةً ومُرَّةً غليظة، فلفظتُها من فمى فورًا. كل من يشربُها يصابُ بالجنون. كنتُ متأكدًا من ذلك.

كانت الشمس قد هبطت في السماء عندما وصلنا إلى شط البحر على الجانب الآخر من الجزيرة، ووفقًا لحساباتي لم نكن قطعنا سوى نصف المسافة حول الجزيرة. كان هذا المكان أكبر كثيرًا مما بدا لى من موقعى فوق التل السامق هذا الصباح. وعلى كثرة ما بحثتُ وفتشتُ لم أجدُ أيَّ ماء، ولا طعام. لم أكن أستطيع الاستمرار في السير، ولا ستلا. كانت ترقد متمددة بجوارى على الرمال وهي تلهثُ من فَرْط الجَهْد. كان لابد لنا من قضاء الليل حيث كنًا. خطر لى أن أدخل الغابة قليلاً حتى أرقد على الأرض تحت الأشجار، وقد أستطيع أن أصنع لنفسي فراشًا من الأوراق الجافة اللينة، فأرضيَّة الغابة زاخرة بها، ولكنني لم أجرؤ على المغامرة بالدخول، خصوصًا وظلال الليل تهبط بسرعة على الحزيرة.

وكانت أصوات العواء قد بدأت من جديد في أقاصى الغابة، فبدت أنشودة مساء رخيمة أخيرة، واستمر ذلك الغناء دون توقف حتى غشى الظلام الجزيرة كلها. وكانت أصوات أزيز وأنين الحشرات (أو ما افترضت أنها حشرات على أية حال) تصلنى من الغابة. وسَمِعْتُ أصوات نَقْرِ أَجوف، مثل أصوات طائر نقار الخشب إذا انهمك في نقر جذع شجرة بمنقاره. وسَمِعْتُ أصوات صَرير وحَدْش ونَحْر وحَـزً مثل نقيق الضفادع. كانت فرقة الغابة الموسيقية كلها تضبط أوتارها. ولكن مصدر خوفي لم يكن الأصوات، بل العيون الخفية مثل الأشباح. كنت أريد أن أبتعد قدر طاقتي عن تلك العيون، فوجدت كهفًا صغيرًا في أحد طرفي الشاطئ، أرضيته من الرمل الجاف.

واستلقيت على الأرض وحاولت النوم، ولكن ستلالم تسمح لى بالنوم، إذ ظلت تئن إلى جوارى من ألم الجوع والعطش، فلم أستطع أن أنام إلا نومًا متقطعًا.

كانت الغابة تَطنُّ وتُوَقُّوقُ وتَنْعَقُ، ولم يتركْنى البعوضُ طولَ الليل كذلك. كان يئزُّ فوق أذنيَّ فيصيبنى بالجنون. وسَدَدْتُ أذنيَّ بيديَّ حتى لا أسمعَ أصواته. وتكوَّرْتُ حول ستلا، محاولاً أن أنسى أين كنت وأن أُغْرِقَ نفسى فى أحلامى. وتذكرت عندئذ أن اليومَ عيدُ ميلادى، وذكرت

آخر عيد ميلاد لى فى الوطن مع إدى ومع مَطْ، وحفل الشواء الذي أقمناه فى الحديقة، وطيب رائحة السجق الرائعة. وخَلَدْتُ إلى النوم أُخيرًا.

واستيقظتُ في الصباح وأنا أشعرُ بالبرد والجوع وأرتجف، وقد مَلاًتْ جسمى لَدَغَاتُ البعوض. واستغرقتُ لحظات في تذكُّر أين كنتُ وكلَّ ما حدث لي. وغلبني فجأة إحساسي بأهوال الواقع المرير هولاً بعد هول: وحدتى التامة، وانفصالي عن أمي وأبي، والأخطار المحيقة بي.

وبكيتُ بصوت عال لما أنا فيه من شقاء، حتى أدركتُ أن ستلا قد ذهبت. فُخرجت أجرى من الكهف، لكننى لم أجدها في أى مكان. ناديتُها. وأصَحْتُ السمع، ولكن قرود الجيبون فقط هي التي أجابتني. ثم استدرتُ فرأيتُها. كانت تقف على الصخور العالية المطلة على الكهف، شبه مختفية عن نظرى، ومع ذلك فقد استطعتُ أن أرى أنها قد انحنتْ برأسها على الأرض. كانت بوضوح تركز اهتمامها على شيء ما، ومن ثمَّ صعدتُ الصخور لاستجلاء الأمر. سمعتُ صوتَها وهي تشربُ قبل أن أصلَ، إذ كانت تلعقُ الماء بانتظام وبصوت عال كشأنها دائمًا. بل إنها لم ترفع رأسها حين اقتربْتُ منها. وعندها رأيتُ أنها تشرب من وعاء من الصفيح القديم. ثم لاحظتُ وجود شيء غريب على رفً مسطح من الصخر فوقها.

وتركت ستلاتهنأ بالارتواء وتسلَّقْتُ صخورًا أخرى لفحص الموضوع. كان على الرف وعاءٌ أخر به ماء، وبجواره بعض خوص النخيل المرصوص على الصخرة وشبه مغطى بوعاء مقلوب من الصفيح. وجلستُ وشربتُ الماء فورًا دون أن أتوقف الالتقاط أنفاسي. لم أشرب في حياتي ماءً أطيب مذاقًا من هذا الماء. كنت لا أزال ألهث؛ لكنني أزحت الغطاء الصفيح. سمك! شرائح رقيقة من السمك الأبيض شبه الشفاف، عشرات منها، مصفوفة بعناية فوق الخوص، وخمس أو ست بل سبع موزات حمراء صغيرة. موز أحمر! بدأت بأكل السمك، متلذذًا بكل شريحة ثمينة على حدة، لكننى كنت، حتى أثناء الأكل، أنظر حولى بحثًا عن أى ارتجاف لأوراق الأشجار على حافة الغابة ينبئني بما وراءه، أو عن أثار أقدام في الرمال. لكنني لم أر شيئًا. ولكنْ لابد أن شخصًا ما قد أحضر هذا كله من أجلى. لابد أن يكون هناك شخص ما، لابد أن شخصًا ما يراقبني. ولم أكن واثقًا إن كان عليَّ أن أخاف من هذا الاكتشاف أو أن أطير

لكنَّ ستلا كانت تقاطع أفكارى. كانت تُصْدر نشيجًا يثير الأسى وهى واقفة تنظر إلىَّ من الصخرة من تحتى، وكنت أعرف أنها لا تطلب الحب أو التَّسْرية. كانت تلتقط كل

شريحة سمك أُلقيها إليها، وتلتهمها دفعة واحدة وتنتظر شريحة أخرى، وقد مال رأسها إلى جانبها، وانتصبت إحدى أذنيها. وبعد ذلك كنت أكل شريحة وألقى لها بشريحة. لم تكن نظراتها المستعطفة تسمح لى بغير هذا.

لم يكن السمك مطبوخًا، لكننى لم أبه. لم يكن جوعى الشديد يسمح لى بأن أبه، وكذاك كانت ستلا. أما الموزات. الأحمر فقد احتفظت به لنفسى. وأكلت جميع الموزات. لم تكن مثل الموز الذى اعتدناه فى الوطن، بل كانت ذات مذاق أحلى بكثير، وأكثر عصارة، وأشهى وألذ كثيرًا. كان يمكننى أن أكل عشر موزات أخرى.

وعندما انتهيت من الطعام وقفت وألقيت نظرة فاحصة على الغابة. إن من أُسْدَى إلىَّ هذا المعروف - مهما يكن، ورجلاً كان أو امرأة - لابد أن يكون قريبًا منى. كنت واثقًا أنه لا يوجد ما يدعونى للخوف. وكان علىَّ أن أتصل به اتصالاً ما، فوضعت يدى كالبوق حول فمى وجعلت أهتف مرارًا "شكرًا لك! شكرًا لك!" وتردَّدت أصداء كلماتى في أرجاء الجزيرة. وفجأة سَرَت الحياة فى الغابة وانطلقت الاصوات: نشاز عظيم من العناء والنعيب والعواء والنعيق والنقيق. وجَعلت ستلا ترد عليها بنباحها الشديد. وأما أنا فأحسست بالفرح، والزهو، والسعادة، والنشوة. وجعلت أتواثب وأنا أضحك وأضحك، حتى

تحولت ضحكاتى إلى دموع الفرح. لم أكن وحدى في هذه الحزيرة! ومهما يكن ذلك الشخص فهو يُضْمِرُ لى الود. وإلا فلماذا أطعمنا؟ ولكن لماذا لا يُظهر نفسه؟

وقلت فى نفسى إنه لابد أن يعود ليأخذ الأوعية. وقررت أن أترك له رسالة. وجدت حجرًا حاد الطرف فانحنيت، ونقشت رسالتى على الصخرة بجوار الأوعية، وهى: "شكرًا لك. اسمى ما يكل. سَفَطتُ من سفينة. من أنت؟".

وقررت بعد ذلك أن أبقى على الشاطئ طول ذلك النهار، قريبًا من كهفى والصخرة التى تطل عليه حيث ترك صاحبنا السمك لنا. لا بد ألا تغفل عينى عنها، حتى أستطيع على الأقل أن أشاهد الذى ساعدنى.

وانْطَلَقَتْ ستلا تجرى أمامي فَنزَلَت البحر، وهي تنبح لي كي تدعوني لمشاركتها. لم أكن بحاجة إلى إقناع. فألقيت بنفسي في الماء وأنا أتواثب والهو وأهتف وأضربه بيَدَيَّ ورجليَّ، وكانت هي أثناء مرحى الطليق تنطلق سابحة لا تلوى على شيء. كانت تبدو عليها سيماء البجد دائمًا عندما تسبح، رافعة ذقنها، وتضرب الماء بقوائمها في ثقة.

كان البحر ساجيًا هادئاً ولا تكاد ترى فيه أدنى حركة للموج. لم أجرؤ على السباحة في المنطقة العميقة، فلقد نلت ما يكفيني العمر كله من جَرَّاء ذلك! وخرجت من البحر أشعر بالنظافة والانتعاش والحيوية - خرجت شخصًا

جديدًا. كان البحر مصدر شفاء عظيم. كانت أثار لذع البعوض ما زالت موجودة ولكنها لم تعد تؤلمني.

وقررت اكتشاف المزيد من منطقة الشاطئ، وحتى أخره إذا استطعت، بشرط ألَّا يغيبَ كهفى عن بصرى لحظة واحدة. كانت هنا قواقعُ بحريةٌ، ملايينُ القواقع، بعضها ذهبي اللون وبعضها وردى، ملقاةً في صفوف طويلة بحذاء الشاطئ. وقبل وقت طويل شاهدت ما بدا لي من مسافة بعيدة نُتُوءًا صخريًّا مسطحًا لا يخرج إلا قليلاً عن مستوى الرمال، وكانت ستلا تخمش الأرض بحماس في طرفه، واتضح أنه لم يكن من الصخر على الإطلاق بل كان لوحًا معدنيًا طويلًا علاه الصدأ - والواضح أنه كان كل ما بقى من جانب هيكل سفينة غدا الآن دفينًا في أعماق الرمال. وقلت في نفسي تُرى ماذا كانت تلك السفينة، وكم مضى من الزمن على تحطمها. تُرى هل دَفَعَتْها عاصفة رهيبة نحو الجزيرة؟ هل نجا من ركابها أحد؟ أيمكن أن يكون أحدهم مقيمًا هنا حتى الأن؟ وانحنيتُ على الرمل وتحسستُها بيدي. وعندها لاحظت وجود قطعة من الزجاج الشفاف فوق الرمل على مسافة قريبة، وربما كانت ما بقى من إحدى الزجاجات. كانت بالغة السخونة فلم أستطع أن ألمسها، ناهيك بأن أمسكها بيدى.

وخَطَرَ لى خاطرٌ كالبرق. كان إدى قد علمنى الطريقة. وكنا جربناها في فناء المدرسة، مختبئين خلف صناديق

القمامة حيث لا يشاهدنا أحد. قطعة من الورق وشظية من الزجاج والشمس. وأشعلنا النار! لم تكن لدى أية أوراق، ولكن أوراق الشجر تصلح. وانطلقتُ أجرى على الشاطئ وجمعتُ ما استطعت أن أجدَهُ من تحت الأشجار: قطعٌ من العصيِّ والأغصان وشتى أنواع ورق الشجر – ما رقَّ منها حتى أصبح مثل ورق الكتابة وجفَّ جفافًا تامًّا. ووضعتُها في كومة صغيرة على الرمل وجَلَسْتُ بجوارها. وأمسكتُ بقطعة الزجاج في يدى بالقرب من ورق الشجر وضبطت الزاوية حتى تجمع ضوء الشمس. كان علىَّ أن أجلس ساكنًا، بل ساكنًا تمامًا، وأنتظر أول بشائر الدُّخان.

وجلست طويلاً. وجاءت ستلا فأزعجتنى، إذ كانت تريد أن تلعب، فدفعتُها بعيدًا عنى. وذَهَبَتْ أخر الأمر ممتعضةً واجمة، وجعلت تتمدد وهى تتنهد فى ظل أشجار النخيل. كانت حرارة الشمس حارقة، ولكنْ لم يحدث شىء. وبدأت ذراعى تؤلمنى، وهكذا أقمتُ هيكلاً من الغصون فوق أوراق الشجر، ووضعتُ الزجاجة فوقه، وقبعتُ بجواره وانتظرت. ولكن لم يحدث شىء أيضًا.

وفجأة هَبَّتْ ستلا من رقادها، وفي حَلْقها صوت زمجرة عميقة. والتفتتْ وانطلقتْ تجرى نحوى، ثم استدارت كي تُوجِّه نباحها الغاضب إلى الغابة. ثم رأيت ما أزعجها.

كان تحت الأشجار ظل يتحرك قادمًا بخطى متثاقلة نحونا. كان قردًا، قردًا عملاقًا. لم يكن من قرود الجيبون على الإطلاق. كان يمشى الهُوَيْنا على أطرافه الأربعة، لونه بُنّى، بُنى ضارب إلى الصُّفرة. كان سعْلاة، أو ما يُسمى أيضًا إنسان الغابة، وكنت واثقًا من ذلك. وقعد ذلك القرد على مبعدة خطوات معدودة منى وأخذ يحدق فيّ. لم أجرؤ على الحركة. ولما شاهد ما يكفيه، حكّ رقبته دون اهتمام واستدار، ثم عاد يسير على أربع ببطء عائدًا إلى الغابة. واستمرت ستلا في زمجرتها حتى بعد أن مضى بفترة طويلة.

إذن كانت هنا السعالى أيضًا إلى جانب قردة الجيبون. بل ربما كانت السعالى هى التى كانت تصدر أصوات العواء لا قرود الجيبون. ربما كنت مخطئًا منذ البداية. كنت شاهدت ذات يوم فيلمًا يلعب فيه كلينت إيستوود دور البطولة ويصور أحد السعالى. كان ذلك القرد فى الفيلم ودودًا إلى حد كبير. وتمنيت أن يكون هذا مثله.

ثم رأيت الدُّخَان. شممتُ رائحة الدخان. ظهر بصيصُ نار وسط كومة الأوراق التي وضعتُها، فقبعتُ على الفور وجعلت أنفخ فيها نفخًا لطيفًا. وتحول البصيص إلى ألسنة لهب، فأضَفْتُ المزيد من وَرَق الشجر، ثم وضعتُ غصنًا جافًا أو غصنين، ثم بَعْضَ الأغصانِ الكبيرة. وأشعلتُ النار!

وانطلقتُ مسرعًا في الغابة فجمعتُ كل الرُّكام الذي وَجَدْتُه، كل قشور جوز الهند الجافة، وكل ما وجدته من حطب. وجعلت أتحركُ جيئةً وذهابًا حتى أصبحت النار تتأجع ولها عجيع مسموع كالجحيم! كان الشرر يتطاير عاليًا في الهواء، والدخان يرتفع وسط الأشجار من خلفي. وعرفت أنني لا أستطيع أن أستريح الآن، فالنار تحتاج المزيد من الحطب، وقطعًا أكبر من الخشب، بل ومن فروع الأشجار، وأنَّ عليَّ أن أذهب لإحضار ذلك حتى اتأكد أنني جمعت ما يلزم لاستمرارها، وجمعت الكفاية من المخزون.

ولاحظتُ أن ستلا رفضت أن تصحبني إلى الغابة، وبَقيَتْ في مكانها تنتظرني بجوار النار. وكنت أعرف السبب خير المعرفة، بل إنني كنت أنا نفسي أُحْـذَر عودة السعلاة، لكنني كنت أركز انتباهي كله على النار فلم أكترث كثيرًا لذلك القرد.

كانت كومةُ الحطب التى جمعتها قد أَصْبَحَتْ هائلة، لكننى مع ذلك ذهبتُ إلى الغابة مرة أخيرة، خشية أن تلتهم النار كل شيء فتنطفئ بأسرع مما توقعت. وكان على أن أذهب إلى مسافة أبعد في الغابة، وهو ما استغرق وقتًا أطول. كنت خارجًا من وسط الأشجار، وقد حملتُ مقدارًا كبيرًا من الحطب بين يديّ، حين أدركتُ أن الدخان المتصاعد

قد قَلَّ، وأن ألسنة اللهب اختفتْ. وعندها، ومن خلال الدخان، شاهدتُ القرد، تلك السعلاة. كان يقبع على الأرض، وقد أُخذ يُهِيلُ الرمل على النار. ونهض وسار نحوى، فانْحَسَرَتْ عنه سحائبُ الدخان واتضحت حَقِيقَتُهِ. لم يكن سعلاةً على الإطلاق: كان َرجلاً.



الفصل الخامس

## أنا، كنسوكى

كان رجلاً ضئيل الجُرْم، لا يزيد طوله عن طولى، ولم أشهد فى حياتى عجوزًا أكبر منه سنًا. لم يكن يرتدى إلا سروالاً باليًا ذا حزام فى وسطه، وتحت الحزام سكين كبيرة. كان نحيفًا أيضًا. وفى بعض أجزاء جسمه - تحت إبطيه، وحول رقبته وبطنه - كان جلد بشرته النحاسية مجعدًا مطويًا كأنما انكمش جسمه وتقلص داخل جلده. وأما الشعرات القليلة فى رأسه وذقنه فكانت طويلة ونحيلة وبيضاء.

أدركت على الفور أنه ثائر، فذقنه ترتعش، وعيناه اللتان تدَلَّى جفناهما غاضبتان ترمقاننى بنظرات اتهام. وصرخ صرخة حادة فى وجهى وهو يقول: "داميدا! داميدا!". كان جسده كله يرتجف من فرط الغضب. وتراجعت وهو يهرول نحوى على الشط، مُلوِّحًا بعصاه فى انفعال شديد، ويخاطبنى بحماس. وعلى الرغم من تقدمه فى السن ونحافته الشديدة، كان يتقدم نحوى بسرعة، بل يكاد يجرى. وهتف من جديد "داميدا! داميدا!" لم أكن أعرف معنى تلك الكلمة، وربما كانت صينية أو يابانية.

كنت أوشك أن أستدير وأجرى عندما رأيت ستلا التي امتنعت بغرابة عن أن تنبحه على الإطلاق، تتركنى فجأة وتجرى متواثبة نحوه. كان شعر رقبتها منتصبًا، لكنها لم تكن تزمجر، ودهشت حين شاهدتها تحييه كأنها تحيى صديقًا قديمًا لم تره من زمن طويل.

وحين وقف لم يكن يبعد عنى سوى خطوات معدودة. وقفنا نُحَدِّقُ في بعضنا البعض صامتين لحظات قليلة. كان يتكئ على عصاه، ويحاول التقاط أنفاسه. ثم سألنى: "أمريكاچين؟ أمريكاچين؟ أمريكاچين؟ بريطانى؟"

قلت له: "نعم"، وأحسست بالراحة لأننى فهمت شيئًا ما أخيرًا. وقلت: "إنجليزى. أنا إنجليزى."

وبدا أنه يكافح حتى يُخْرِجَ الكلمات من فمه، وهو يقول: "خطأ. النار خطأ. تفهم؟ لا نار". وبدا أنه أقل غضبًا الآن.

"ولكنْ والدتى، والدى، قد يشاهدان النار، يشاهدان الدخان" كان واضحًا أنه لم يفهمنى. فأشرت إلى البحر لأشرح له الأمر قائلاً: "هناك! إنهما هناك. سوف يشاهدان النار ويحضران لأخذى".

وعادت لهجته العدوانية على الفور فصرخ قائلاً: "داميدا!" وهو يُلوِّحُ بعصاه في وجهى. "لا نار!" وظننت لحظة أنه سوف يهاجمني، لكنه لم يفعل، بل بدأ ينبش الرمل بعصاه عند قدميّ. كان يرسم خطوط شيء ما، ويتفوه بألفاظ غير مفهومة طيلة الوقت. وبدا ما رسمه في البداية مثل ثمرة فاكهة من نوع ما، ربما مثل لوزة، أو حبة الفول السوداني. وعندها فهمت. كانت خريطة للجزيرة. وعندما انتهى جلس على ركبتيه بجوار الرسم، وأهال كومتين من الرمال، كومة عند كل طرف، كانتا تمثلان التليّن. وبعدها رسم، بدقة شديدة، خطًا مستقيمًا يقسم الرسم نصفين ويفصل نصف الجزيرة الأصغر عن نصفها الأكبر.

وقال: "أنت يا غلام. أنت هنا". وأشار إلى كهفى فى أحد طرفَى الشاطئ. وأضاف "أنت"، وهو يغرس إصبعه فى كومة الرمل التى تمثل التل الذى أقيم عنده. ثم بدأ يكتب شيئًا على الخريطة الرملية كلها. لم تكن الحروف حروفًا على

الإطلاق، بل كانت رموزًا - شتى ألوان العلامات والأهرام والصلبان والخطوط الأفقية والمائلة والخربشة - وكتب ذلك كله في الاتجاه العكسى، في أعمدة، من اليمين إلى الشمال.

وجلس على عَجُزِهِ ودق صدره، قائلاً: "كنسوكى. أنا كنسوكى. أنا كنسوكى. جزيرتى ". ثم هوى بيده على الرسم بحدة مثل السكين فقسم الجزيرة قسمين، قائلاً: "أنا، كنسوكى، هنا. أنت يا غلام هنا". ولم يكن لدى الآن أدنى شك فيما يعنيه. وفجأة وقف من جديد وأشار لى بعصاه أن أبتعد. "اذهب ياغلام. لا نار. داميدا. لا نار. هل تفهم؟".

لم أناقشه، بل مضيتُ في سبيلى فورًا. وعندما جروّتُ بعد فترة أن ألتفتَ وأنظر، كان لايزال راكعًا بجانب ما بقى من النار، وهو يهيل المزيد من الرمال عليها.

كانت ستلا لاتزال فى صحبت. فصفَّرْتُ أستدعيها. وجاءتنى، وإن كان ذلك بعد فترة. كان من الواضح أنها ترفض مفارقته. كان سلوكها بالغ الغرابة، فلم تكن ستلا أرتوا تأنس فى يوم من الأيام إلى صحبة الغرباء قط! وأحسست أنها خذلتنى، بل وأنها خانتنى قليلاً.

وعندما نظرت إلى الوراء في المرة التالية لم تكن النار تُصدر أي دخان، فقد انطفأت تمامًا، واختفى الرجل الهَرِمُ من ناظريً.

ومكثتُ بقية ذلك اليوم في كهفي. كنت، لسبب ما، أشعر بالأمان فيه. وربما كنت بدأت أعتبره بيتي. لم يكن لي بيت سواه. وأحسست بما يحس به اليتيم، من تخلَّى الناس عنه فأصبح وحيدًا في الدنيا. كنت أشعر بالخوف، وبالجوع، وبالحيرة الغامرة.

وجلست في الكهف أحاول أن أجمع شتات أفكارى. ففي حدود ما أعرف - وإن لم أكن واثقًا من صحة ذلك - لم يكن في هذه الجزيرة سوى اثنين، العجوز وأنا. وفي هذه الحالة، يقول المنطق إنه لا أحد سواه قد ترك لى السمك والموز والماء. ولابد أن يكون ذلك بادرة عطف، دليلاً على الصداقة، أو على الترحيب؟ ومع ذلك، فإن هذا الرجل نفسه قد نفاني الآن إلى طرف من طَرَفَى الجزيرة كأنني مجذُوم، وبيَّن لى بوضوح وجلاء أنه لا يرغب في أن نلتقى مرة أخرى. هل ينحصر السبب في أنني استوقدتُ نارًا؟ كل ذلك يجافي المنطق تمامًا، إلا إذا كان الرجل مخبولاً فقد عقله تمامًا.

وجعلت أتأمل وأتملًى موقفى طويلاً. لقد ألقت بى السفينة وحدى على جزيرة فى مجاهل الدنيا، وربما كان رفيقى فيها مجنونًا، إلى جانب حشد من القرود التى تعوى (ومن بينها سعلاة واحدة على الأقل) - والله أعلم بما تُخَبِّئُه الغابة وتخفيه عنى أيضًا - وملايين البعوض التى

تلتهمنى حيًّا كل ليلة. كنت واثقًا من شيء واحد: يجب على أن أهرب. ولكن كيف؟ كيف يمكننى أن أخرج من هذه الجزيرة إلا إذا استطعت أن أجعل إحدى السفن العابرة تنتبه لوجودى؟ البديل أن أبقى هنا لآخر عمرى. وهو ما لا أحتمل التفكير فيه.

وتساءلت فى نفسى عن الزمن الذى قضاه ذلك الرجل فى الجزيرة، وعما أتى به إليها أول الأمر. تُرى من هو؟ وبأية سلطة يمنح نفسه الحق فى أن يأمرنى وينهانى؟ ولماذا أطفأ النار التى أوقد تُها؟

وتكورَّتُ في كهفي، وأغمضتُ عينيَّ، وتمنيتُ لو عُدْتُ وحَسْب إلى الوطن، أو إلى السفينة پيجي سو مع أمي وأبي. وكادت هذه الأحلام الرائعة أن تأتيني بالنوم، ولكن البعوض والعبواء الصادر من الغابة سرعان ما عادا بي إلى الوعي، حتى أواجه من جديد كل العواقب الرهيبة لما أنا فيه من محنة مُزْرية.

وخطر لى فجأة أننى سبق لى أن شاهدت وجه الرجل العجوز فى مكان ما. ولم أعرف كيف يكون ذلك. وبينما كنت راقدًا أُقلِّبُ هذا الأمر على وجوهه، أحسست بقطعة الزجاج فى جيبى تضغط على فخذى. واستبشرت فجأة. كانت زجاجة إشعال النار لاتزال معى. لسوف أوقد النار

من جديد، ولكن هذه الـمرة في مكان لايستطيع اكتشافه. لسوف أنتظر مَقْدم سفينة، ولسوف أنجح في البقاء على قيد الحياة حتى ذلك الحين. لقد نجح العجوز من قبلى في هذا الـمكان. فإذا كان قد نجح فسوف أنجح. وأستطيع أن أعتمد على نفسى أيضًا، ولن أحتاج إليه.

شعرتُ من جديد بالجوع والعطش. سأذهبُ غدًا إلى الغابة وأُحضر الطعام لنفسى. وسوف أجد الماء. وبطريقة ما سوف أصيد السمك. فأنا ماهر في صيد السمك. وما دمتُ استطعتُ صَيْدَ السمك في مياه الخزان وعلى ظهر السفينة بيجي سو، فسوف أصيدُه هنا أيضًا.

وقضيتُ تلك الليلةَ ألعن أسراب الحشرات الطَّنَانة التى تنقضُ على، وأصوات الثرثرة في الغابة التي لا تسكت، ولا تريدني أن أسكت. وظللتُ أتصور مياه الخزان في خيالي، ووالدتي وهي تضحك لابسةً قبعة ربان السفينة. وأحسستُ بالدموع في عينيَّ وحاولت ألا أفكر فيها. وفكرت في الرجل العجوز، وكنت لا أزال أحاول أن أتذكر اسمه عندما غلبني النعاس.

واستيقظتُ وعَرَفْتُ على الفور أنه جاءنا. كان الأمر يبدو كالحلم. ويبدو أن ستلا رأت في منامها الحلم نفسه، إذ بدأت فورًا تتواثب فوق الصخور المطلة على الكهف.

ووَجَدَتْ ما كانت تتوقع بوضوح أن يكون موجودًا - إناء الماء الخاص بها وقد امتلاً من جديد. وكان هناك أيضًا، على الرف الصخرى المرتفع وراءها، نفس الصفيحة المقلوبة وبجوارها وعاء الماء الخاص بي، تمامًا مثلما حدث في صباح اليوم السابق. كنت أعرف أنه سيكون ممتلئًا، وكنت أعسرف وأنا أزيح الصفيحة أن الطعام سيكون موجودًا.

وجلستُ فوق الصخرة واضعًا ساقًا على ساق، أمضغ بنهم شرائح السمك وأُلقى بقطع منه إلى ستلا حتى تلتقطها، وعندها أدركت المعنى الذى كان يرمى إليه بذلك تمامًا. لم نكن أصدقاء، بل ولن نكون أصدقاء. فهو يريدنى أن أبقى على قيد الحياة، وكذلك ستلا، بشرط أن أتبع القواعد التى يضعها. فكان على أن ألتزم بجانبى من الجزيرة، وألا أشعل النار أبدًا. كان كل ذلك واضحًا تمامًا.

ومع تضاؤل أى رجاء حقيقى فى الإنقاذ العاجل، ازداد تقبلى لحالى يومًا بعد يوم. كنت أعرف أنه لا خَيار لى سوى أن أقبل شروطه، وأتبع النظام الذى وضعه، مؤقتًا. كان قد وضع الآن الحدود الجغرافية، إذ رسم على الرمال خطًا يمتد من الغابة إلى البحر على جانبى الجزيرة، وكان كثيرًا ما يُجَدِّدُه، كلما احتاج إلى تجديد. كانت ستلا تتجاوزه بطبيعة الحال، فلم أكن أستطيع أن أمنعها، لكننى لم أحبوزه. لم تكن لذلك قيمة. وعلى الرغم من العداء الذى

رأيتُه في عينيه والسكين الضخمة التي شاهدتها في حزامه، فلم أكن أتصور حقًا أنه يمكن أن يؤذيني يومًا ما. لكنني كنت أخشاه، وبسبب هذه الخشية، ولأنني كنت أعرف أنني سأفقد الكثير، لم أكن أريد أن أواجهه، فهو على أية حال يقدم لنا كل ما نحتاجه من طعام وماء كل يوم.

كنت قد بدأت العثور على بعض الثمار الصالحة للأكل بنفسى، وخصوصًا ثمرة ذات قشرة شائكة (اكتشفت فيما بعد أن اسمها "رامبوتان" أى ذات الشَّعْر). كان طعمها لذيذًا لكننى لم أكن أجد ما يكفى منها، كما إن ستلا ترفض أن تأكلها. كنت أحيانًا أجد ثمار جوز الهند السليمة، ولكن لبنها ولحمها كثيرًا ما كانا فاسدى المذاق. وحاولت مرة أو مرتين أن أتسلق بعض أشجار جوز الهند، لكنها كانت بالغة الارتفاع، وسرعان ما تَوقَّفْتُ عن المحاولة.

حاولتُ صيدَ السمك في المياه الضحلة، بعد أن أعددتُ لذلك حربةً بدائية، وهي عصًا طويلة سَنَنْتُ طرفها بالصخور، ولكن السمك كان يفلت منى لبطء ضربتي. كانت المياه تزخر بالأسماك في حالات كثيرة، لكنها كانت بالغة الصّغر وشديدة السرعة. وهكذا، وسواء شئنا أم أبينا، كنا لانزال في مسيس الحاجة إلى حصة الطعام اليومية من السمك والفواكه والماء التي كان العجوز يأتي بها إلينا.

وكنت قد بحثت فى طرف الجزيرة الذى أقيم فيه عن الماء العذب فلم أجد أيًّا منه. وكثيرًا ما خطر لى أن أتخطى الحدود فأدخل جانب الغابة المخصص للعجوز، لكننى لم أجرؤ على ذلك. كنت فى الغالب الأعمِّ ألتزم بعدم الابتعاد عن مسالك الغابة.

لم يكن ما يمنعنى من المغامرة بدخول جانب الغابة المخصص للرجل العجوز يقتصر على القوانين التي وضعها، ولا على عواء القردة وهو ما انتهيت إلى إدراك أنه تحذير أو إنذار – بل كان يضم أيضًا خوفي من السعلاة. كان ذلك القرد يبدو هادئًا مسالمًا، ولكنني لم أكن أستطيع التنبؤ بما عساه أن يفعل هو وأصدقاؤه إذا وجدونا في منطقتهم. وكنت أتساءل في نفسي أيضًا عما تخفيه الغابة عن عيني من مخلوقات أخرى، تتربص بي أو تكمن لي في الظُّلمة الرطبة داخل الغابة. فإذا كانت الأصوات الدائمة الصادرة من الغابة تصلح أساسًا للحكم عليها، قلت إن ذلك المكان يزخر بشتى الأنواع الزاحفة من المخلوقات الرهيبة.

كان مجرد التفكير في السعلاة وأهوال مجاهل الغابة كافيًا لردعي، وكافيًا لوَأْد فضولى وشجاعتي. وهكذا التزمتُ في أغلب الأوقات بالبقاء على الشاطئ، وفي كهفي، وبطريق الغابة الموصّل إلى قمة التل الخاص بي.

ومن موقعى المرتفع على ذلك التل كنتُ أستطيع أحيانًا أن ألمح العجوز. كنت أراه كثيرًا فى الصباح وهو يصيد السمك برُمْحِه فى المياه الضحلة، وكان أحيانًا وحده، وإن كان الأعم أن تصحبه مجموعة من السعالى، وكانت هذه القرردة تجلس على الشاطئ ترقبه، وكان عددها يبلغ ذات يوم أربعة عشر أو خمسة عشر. وأحيانًا كان يحمل أحد صغارها على ظهره. وكان حين يمشى وسطها، يبدو كأنما كان واحدًا منها.

وحاولت مرارًا أن أظل مستيقظًا حتى يأتى العجوز ليلاً بالطعام، لكننى لم أفلح قط. لم أستطع قط أن أسمعه على الإطلاق. ولكننى كنت أجد الماء كل صباح، والسمك (وكثيرًا ما كان بطعم السمك المُدخّن هذه الأيام، وهو ما كنت أفضله). ولكن الفاكهة كانت تختلف من يوم ليوم. وكانت كثيرًا ما تفوح برائحة غريبة لا تستهوينى إطلاقًا. لكننى كنت أكلها. فإلى جانب الموز وجوز الهند والنبق، كان يترك لى أحيانًا فواكه تُسمى "فاكهة الخبز" و "فاكهة البحارة" (وإن كنت أنذاك لا أدرى، بطبيعة الحال، ما يمكن أن تكون). كنت أكل كل شيء، ولكن ليس بنفس النَّهَم القديم، فكنت أحاول ادخار بعض الفواكه للعشاء. لكننى لم أكن قادرًا قط على إجبار نفسى على ادخار الموز الأحمر، اذ كان مذاقه الرائع يرغمنى على التهامه فورًا.

كان كابوسى المتكرر هو البعوض ليلاً. فمنذ أن يبدأ الغسق، يشرع فى البحث عنى، فيئزُّ ويَطِنُّ حولى، ويأكلنى حيًّا. لم أكن أجد مهربًا منه. كانت كل ليلة عَذابًا طويلاً ممدودًا، وكنت فى الصباح أحكُّ بشرتى ألمًا حتى أجرحها فى عدة أماكن. وقد تورمت بعض اللدغات، وخصوصًا فى رجليَّ، فأصبحتْ دمامل حمراء لها رءوس صفراء، ولم أكُنْ أجد الراحة من الألم إلا بغمر جسدى كثيرًا فى مياه البحر الباردة.

وحاولت الرقاد في كهف أخرَ، أَعْمَقَ وأظلم، ولكن الرائحة كانت بشعة. وما إن اكتشفت أنه يزخر بالخفافيش، حتى تركّتُه على الفور. وأينما رقدتُ كان البعوض لا يتأخر في اكتشاف مكانى. وساء الحال حتى أصبحتُ أخشى مَقْدمَ الليل كل يوم، وكنت أتوق إلى الصباح، إلى برودة البحر وبرد النسيم على قمة التل الذي يخصني.

وهناك كنت أقضى سحابة يومى، جالسًا على القمة نفسها، أتطلع إلى البحر، وأنا أتمنى، وأحيانًا أدعو الله أيضًا، أن تظهر في الأفق سفينة. كنت أُغمض عينيَّ تمامًا وأدعو الله أطول مدة ممكنة ثم أفتحهما من جديد، وكنت أحس في كل مرة، بل أعتقد حقًّا، أن الله سوف يستجيب لدعواتى، وأننى حين أفتح عينيَّ هذه المرة سوف أجد بيجى سو وهي تبحر عائدة لإنقاذى، ولكن المحيط الشاسع العظيم كان دائمًا خاويًا، وخط الأفق مستمرًا دون انقطاع. كنت

دائمًا أحس بخيبة الأمل، بطبيعة الحال، وكثيرًا ما يصيبنى الاكتئاب، لكنني لم أكن أصل إلى الإحباط التام - في تلك الأسابيع الاولى.

كنت أواجه مشكلات أخرى أيضًا بسبب لَفْح الشمس المحارق. ولم أتعلَّم إلَّا بعد وقت طويل أن أظل مرتَديًا جميع ملابسي دائمًا. كنت صنعتُ لنفسي قبعة لحماية وجهي ورقبتي من الشمس. كانت القبعة عريضة جدًّا وتشبه القبعات الصينية، صنعتُها من خوص النخيل، بعد تضفيره في بعضه البعض. وكنت سعيدًا إلى حد كبير بما صَنَعتُهُ يداي.

واكتشفت أن لفح الشمس الحارق من المنغصات التى استطيع تفاديها، وأن ماء البحر قادر على تلطيف معاناتى. فعند الظهيرة كنت أهبط من التل قاصدًا الاحتماء فى كهفى من لَظَى الهجير وقَيْظ شمس العصر، وبعدها أذهب للسباحة. وكانت هذه هى اللحظة التى تتوق إليها ستلا كل يوم. كنت أقضى ساعات طويلة أقذف لها فيها بالعصى حتى تحضرها. كانت تستمتع بذلك، والحق أننى كنت أيضًا أستمتع به. كان ذلك يمثل ذروة نشاط اليوم. لم نكن نتوقف إلا عندما يهبط الظلام – وكان يهبط دائمًا بسرعة تدهشنى – ويضْطَرُنا إلى العودة من جديد إلى معركتى الليلية مع مصًاصات الدماء التى تعذبنى.

وذات يوم، بعد قضاء صباح عقيم أخر في التطلع إلى البحر من فوق التل، كنت خارجًا مع ستلا من الغابة حين لمحتُ شيئًا فوق الرمل قريبًا من كهفنا. بدا لي على البعد قطعةً من ركام الخشب الطافي. ووَصَلَتْ ستلا إليه قبلي وجَعَلَتْ تتشممه في حماس. وعندما اقتربْتُ أدركْتُ أنه ليس خشبًا على الإطلاق، بل حصيرة من القش مطوية. ونَشَرْتُها فوجدتُ داخلها مُلاَءةً مطوية بعناية، ملاءة بيضاء. إذن كان يعرف! كان الرجل العجوز يعرف ألوان معاناتي ومنغصاتي، ويدرك كل ما أحتاج إليه. لابد أنه كان يراقبني طول الوقت، وعن كَثَبِ أيضًا. لابد أنه رأني وأنا أحكُ بشرتي. وشاهد العلامات الحمراء في رجليَّ وعلى ذراعيَّ، وأبصرني وأنا أجلس في البحر كل صباح لتخفيف اللام اللدغات. أفلا يعني هذا أنه صفح الآن عن إشعالي النار؟

حملتُ الحصيرة إلى داخل الكهف، ونشرْتُها، ولففتُ جسمى بالملاءة، وظللت في مكانى لا أفعل سوى أن أقهقه فرحًا. كنت أستطيع أن أغطى وجهى بالملاءة أيضًا، وإذن فلن تستطيع تلك البعوضات الملعونة أن تجد سبيلاً إلى لدغى الليلة. لسوف تبيت جائعة هذه الليلة.

وذهبتُ جريًا على الشاطئ حتى وَصَلْتُ إلى خَطِّ الحدود الذي رَسَمَهُ فوقفت، وجعلتُ من يَدَىَّ بوقًا أمام فمى وهتفت: "شكرًا لك! شكرًا على سريرى! شكرًا لك! شكرًا

لك! "لم أكن في الواقع أتوقع ردًّا، ولم يأتني الرَّدُ على أية حال. كنت أمل أن يأتي هو نفسه، لكنه لم يأت. وهكذا كتبت عبارات الشكر في الرمل إلى جانب خط الحدود ووَقَعْتُه باسمى. لَكُمْ كنت أرجو أن أراه من جديد، وأن أتحدث إليه، وأن أسمع صوتًا بشريًّا. كانت ستلا أرتوا أروع رفيق لى، تُحْسِنُ كتمان السر، ورائعة لتبادل الأحضان، ورائعة في اللعب معي، ولكنني كنت أفتقد بشدة صحبة البشر - والدتي، ووالدي، اللذين كانا غائبين عني الآن، وربما إلى الأبد. كنت أتشوق لرؤية الرجل العجوز، وللحديث معه، حتى ولو كان مخبولاً بعض الشيء، وحتى مع أنني لم أكن أستطيع أن أفهم مخبولاً بعض الشيء، وحتى مع أنني لم أكن أستطيع أن أفهم الكثير مما يقوله.

كنت قد اعتزمت تلك الليلة أن أظل مستيقظًا حتى يأتى، ولكننى كنت أحس بالراحة فى فراشى الجديد على الحصيرة، وأستمتع بالالتفاع بالملاءة التى تحمينى، فسرعان ما جاءنى النوم ولم أصعم مرة واحدة طول الليل.

وفى صباح اليوم التالى، بعد إفطارى الذى كان يتكون من السمك وفاكهة البَحَّارة وجوز الهند، قمت أنا وستلا بصعود التل الخاص بى إلى قمته، وقد أصبحت أُطُلقُ عليه اسم "تل المراقبة"، وأما التل الآخر فقد أسميته "التل الخاص به" وحسب. كنت أقوم بإصلاح قبعتى الصينية، وتغيير بعض الخوص فيها، إذ لم تكن، فيما يبدو، قادرة على التماسك

معًا فترة طويلة، ونَظَرْتُ إلى البحر فإذا بى أرى سفينة فى الأفق. لم أكن مخطئًا. كان ما أرى هو الصورة الجانبية الطويلة لإحدى الناقلات العملاقة.







الفصل السادس

## أبوناي!

انتصبْتُ واقفًا على الفور، وأنا أصيح بأعلى صوت وأُلوِّحُ بيدى في جنون. وتواثبتُ في مكانى، وأنا أصرخ مناشدًا من فيها أن يتوقفوا، أن يسمعونى، أن يرونى. "أنا هنا! هنا! أنا هنا!" ولم أتوقف إلا عندما بدأ حلقى يؤلمنى وعجزتُ عن الصياح. واستمرت الناقلة تسير ببطء وإغراء يغيظ بحذاء الأفق. لم تستدر، وأدركت عندها أنها لن تستدير.

كنت أعرف أيضًا أنه لن يكون فيها من ينظر تجاهنا، وحتى لو نظر أحدهم فإن هذه الجزيرة كلها لن تبدو أكثر من أكمة بعيدة غائمة على الأفق. كيف يمكنهم إذن أن يروني؟ لم يكن في وُسْعِي سوى أن أستمر في النظر، عاجزًا ومذهولاً، والناقلة تمضى لا تلوى على شيء في طريقها، ويزداد ابتعادها عنى حتى بدأت تختفي فوق الأفق. واستغرق ذلك الصباح كله، فكان صباحًا من اللوعة الرهيبة.

وبينما كنت واقفًا على قمة تل المراقبة أتطلع إلى البحر، أحسست بأن يأسى قد حل مَحَلَّه غضبٌ ملتهب. لو أنه سُمح لى بأن أُبقى على النار، لظلَّتِ الفرصة قائمة على الأقل فى أن يلمحوا الدُّخان. صحيح أن العجوز قد أحضر لى فراشًا من حصير، وملاءة أتغطى بها، وصحيح أنه يرعانى ويُبْقينى على قيد الحياة، ولكنه أيضًا حكم على بالحبس.

وعندما غاب اَخر أثر للناقلة عن بصرى، قَطَعْتُ على نفسى عهدًا بألًا أدع مثل هذه الفرصة تفلت من يدى مرة أخرى. وتحسست جيبى فوجدت أننى ما زلت أحتفظ بقطعة الزجاج التي أشعل بها النار. وصممت أن أشعل النار. لسوف أستوقد نارًا أخرى، ولكن ليس على الشاطئ حيث يستطيع العثور عليها بل هنا فوق تل المراقبة، خلف الصخور، وبعيدًا تمامًا عن

عينه، حتى إن كانت لديه نظارات مُقرَّبة، وكان على أن أفترض الآن أن لديه هذه النظارات. لسوف أجمع قدرًا من الأخشاب يكفى لإقامة منار عظيم، لكننى لن أوقد فيه النار، بل سأتم تجهيزه وأنتظر اللحظة التى ألمح فيها إحدى السفن. كنت أقول فى نفسى ما دامت هذه السفينة قد أتت فسوف تأتى سفينة أخرى، بل لابد أن تأتى، وعندما تأتى، سأكون مستعدًا بزجاجة إشعال النار، وبمخزون من أوراق الأشجار النحيلة مثل ورق الكتابة، والجافة جفافًا مطلقًا. ولسوف أشعل نارًا عظيمة تتصاعد منها ألسنة لهيب جبارة، وترتفع منها إشارة شاهقة من الدخان، بحيث يتحتم على السفينة التالية التي يتصادف مرورها أن تلاحظها.

وهكذا لم أعد أقضى أيامى جالسًا وحسب فوق تل المراقبة أنتظر، بل كنت أقضى كل ساعة هناك فى بناء المنار. كنت أجُرُّ فروعًا ضخمة فوق الركام الصخرى من الغابة أسفله وأضعها فى كومة عالية، ولكن فى جانب التل المواجه للبحر، وهو المكان المثالى الذى يتيح للسفن مشاهدته عند إشعال النار فيه، وفى الوقت نفسه لا يتيح لعين العجوز الفاحصة أن تلمحه، وكنت أعتبره الآن السجَّان الذى يحبسنى. ولا شك أنه سوف يراقبنى، وكنت واثقًا من ذلك كل الثقة. ولذلك حَرَصْتُ على

ألا يلمحنى إطلاقاً أثناء قيامى بإحضار الحطب وحمله. كان من المحال على أحد أن يعرف ما أفعل إلا إذا نظر من ناحية البحر، ولم تكن في البحر أية عيون ترقبني.

وقضيْتُ عدة أيام في العمل الشاق ببناء منارى السرى. وكنت قد قاربت الانتهاء منه عندما اكتشف أحدهم فعلاً ما أنا بصدده، لكنه لم يكن العجوز.

كنت أحمل فرعًا هائلاً وأضعه فوق الكومة حين أحسست فجأة بظلً يغشاني. كانت سعلاة تقف فوق الصخرة العلوية وتنظر إلى من عَلى، لكنني لم أكن واثقًا أنها كانت نفس القرد الذي شاهدته من قبل. كان واقفًا على أطرافه الأربعة، وقد تحدَّبت كتفاه العظيمتان، وخفض رأسه، وجعل ينظر إلى نظرة جانبية. لم أجرؤ على الحركة. كانت مواجهة صامتة، كتلك التي حدثت من قبل على الشاطئ.

واعتدل في جلسته وظل ينظر إلى باهتمام فاتر برهة من الوقت، ثم حَوَّلَ بصره عنى، وحك وجهه في غير مبالاة، ثم انحدر هابطًا التل، وإن توقَّف مرَّة واحدة ليلقى على نظرة من فوق كتفه قبل أن يواصل سيره في ظل الأشجار ويبتعد. وخطر لى وأنا أرقبه أنه ربما كان مُرْسَلاً للتجسس على، وربما عاد ليخبر الرجل العجوز بما شاهدني أفعله. أعرف أنها كانت فكرة سخيفة مضحكة، لكنني أذكر أنها خطرت ببالى.

وهبت عاصفة على الجزيرة تلك الليلة، عاصفة رهيبة عاتية، وكان هزيم الرعد الرهيب المصاحب للبرق عاليًا، إلى جانب صخب الأمطار وزفيف الرياح، حتى استحال على تمامًا أن أنام. كانت الأمواج العالية تهدر في البحر، وتلطم الشاطئ وتهز الأرض من تحتى. وفَرَشْتُ حصير نومي في أخر مكان بالكهف، وكانت ستلا ترقد بجانبي، بل في أحضاني، وكم أحببت ذلك!

ولم تسكن العاصفة إلا بعد أربعة أيام كاملة، ولكن - حتى في ذروة طُغْيانها - كنت لاأزال أجد سلة السمك والفواكه في انتظارى كل صباح تحت صفيحتى، وهي التي كان العجوز يحشرها الآن حشرًا تحت الرف الصخرى. والتزمت أنا وستلا بمأوانا ومخبئنا في الكهف، ولم نكن نرى سوى سياط المطر المنهمر خارجه. وكنت أتطلع في رهبة إلى قوة الأمواج الجبارة المنحدرة من المحيط العريض، فكانت تتكور وتهوى وتتفجَّرُ وهي تتكسَّرُ على الشاطئ، كأنما كانت تحاول تقطيع الجزيرة بالضرب المتوالى ثم ابتلاعنا جميعًا في جوف اليمً. وكثيرًا بالضرب المتوالى ثم ابتلاعنا جميعًا في جوف اليمً. وكثيرًا ما كنت أفكر في أمى وأبي والسفينة بيجي سو، وأتساءل في نفسي تُرى أين الجميع الآن؟ وكل ما كنت أرجوه هو أن يكونوا قد نَجَوْا من هذا الإعصار المدارى الذي شهِدْتُه، ويُسمى إعصار "التايفون".

ثم حدث ذات صباح أن تَوَقَّفَتِ العاصفةُ فجأة مثلما هبت فجأة. وسَطَعَتِ الشَّمسِ في السَّماء الزرقاء، واستأنفتِ الغابة سيمفونية أصواتها بعد انقطاعها، فخرجتُ من الكهف، وانطلقتُ فتسلقتُ تلَّ المراقبة فورًا لأنظر إن كانت هناك سفينة، ربما تكون قد خرجت عن مسارها، وربما كانت قد أوت إلى الجزيرة كي تحتمى بها من العاصفة. لكنني لم أشاهد شيئًا. وخاب أملى، لكنني - على الأقل - رأيت منارى لايزال منتصبًا. كان البلل يغمره بطبيعة الحال، لكنه كان سليمًا. كان البلل يغشى كل شيء. وكان من المحال إشعالُ النار الآن، حتى يجفَّ كل شيء.

كان الجوحارًا وخانقًا طول النهار. ولم يكن من اليسير أن أتحرك على الإطلاق، بل كان التنفس عسيرًا. لم يكن في وُسْع ستلا إلا أن ترقد وتلهث. وكان مكان الابتراد الوحيد هو البحر، فقضيتُ معظم ذلك النهار في الاسترخاء في الماء، متكاسلاً، وإن كنت أحيانًا أرمى بعصيً حتى تحضرها ستلا وتشعر بالسعادة.

كنت شبه راقد فى الماء، لا أفعل سوى أن أطفو مع أحلام اليقظة، حين سمعت صوت الرجل العجوز. كان يجرى على الشاطئ مهرولاً نحوى، وهو يصيح بنا ويُلوَّتُ بعصاه بشدة فى الهواء. وقال الرجل:

"ياميرو! أبوناى! خطر. تفهم؟ لا سباحة." لم يكن يبدو أنه غاضب منى، مثلما كان من قبل، وإن بدا من الواضح أن شيئًا ما أزعجه.

ونظرْتُ حولى. كان صدرُ البحر لايزال يصعد ويهبط، وإن كان ذلك بلُطْف ورقَّة، كأنما كان يزفر آخر زفرات العاصفة، وكانت الأمواج تتهادى بفتور وتسكن منهكة على الشاطئ. لم أكن أستطيع أن أرى أى خطر خاص.

وأجبته: "ولم لا؟ ماذا هناك؟"

وكان قد ألقى عصاه على الشاطئ وجعل يخوض في الماء تجاهى من خلال الأمواج.

"لا سباحة. داميدا! أبوناى! لا سباحة". وإذا به يمسكنى من ذراعى ويقودنى قسرًا إلى خارج ماء البحر. كانت قبضتُه مثل الكماشة. لم تكن هناك فائدة فى المقاومة. ولم يطلق سراحى إلا عندما عُدْنا إلى الشاطئ. ووقف يلهث عدة لحظات. "خطر. بالغ السوء. أبوناى!" وكان يشير إلى البحر وهو يتكلم. "لا سباحة. بالغ السوء. لا سباحة. هل تفهم؟" وكان يحدق فى عينى تحديقًا صارمًا، حتى لا يَدَعَ لدى شكًا فى أن ما يقولُه ليس مجرد نصيحة بل هو أمرٌ لا بدلى من طاعته. ثم استدار وابتعد داخلاً الغابة، بعد أن التقط عصاه مرة ثانية. وجَرَت ستلا خلفه، لكننى دعوتها للعودة.

وشعرت في تلك اللحظة أنني أريد أن أتحداه وأعصية صراحة. لسوف أنزل البحر من جديد ولسوف ألهو وألعب بأقصى ما أستطيعه من صخب واستفزاز. لسوف ألقّنه درسًا. كان بي غضب شديد من هذا الظلم الفادح. فلقد منعني أولا من إشعال النار، ثم نفاني بعدها وحدد إقامتي في أحد طرفي من إشعال النار، ثم نفاني بعدها وحدد إقامتي في أحد طرفي البحزيرة، وهو الآن لا يسمح لي حتى بالسباحة. كنت أريد أن أشتمه بكل الشتائم التي أعرفها، لكنني لم أفعل. ولم أعد إلى السباحة في البحر أيضًا. واستسلمت. سَلَّمْتُ له بما أراد، الني مرغم. فأنا في حاجة إلى طعامه وشرابه. وكان علي أن أنقذ ما يقوله حتى يجف تمامًا مناري الخشبي، وحتى تأتي السفينة التالية. ومع ذلك، فقد صنعتُ من الرمل تمثالاً بالحجم الطبيعي له على الأرض خارج كهفي، وجعلت أتواثب فوقه غضبًا وإحباطًا، فأحسست ببعض الراحة، وإن لم تكن راحة كبيرة.

وباستثناء ما كان ينتابنى عَرَضًا من الام المحنين للوطن والإحساس بالوحشة، وهى الآلام التى كانت تعصر حشاى عصرًا، كنت قد نجحت بصفة عامة فى الحفاظ على روحى المعنوية العالية. ولكن صبرى نفد. إذ ظل منارى مبتلا لا يريد أن يجف. وكنت كل يوم أصعد تل المراقبة أملاً أن المح سفينة، والبحر يمتد امامى كل يوم وفى جميع الاتجاهات خاليًا خاويًا. وازداد باطًراد إحساسى بالعزلة

وبالشقاء. وقررت آخر الأمر ألا أصعد تل المراقبة أبدًا، فلا غَناء في ذلك. وبدلاً من ذلك كنت أمكث في كهفي، وأتكور فوق حصير فراشي ساعات طويلة أثناء النهار. كنت أرقد هنا غارقًا في أحزاني، وقد سيطر علي فكرى خاطر أوحد هو اليأس الذي أواجهه، وكيف أنني لن أنجح يومًا ما في الخروج من هذه الجزيرة، وأنني سوف أموت هنا، وأن أمي وأبي لن يعرف أبدًا حتى ما حدث لى. لن يعرف أحد ذلك إلا العجوز، المجنون، سجًاني الذي يضطهدني.

وظل الجو ثقيل الوطأة مشبعًا بالرطوبة. كم كنت أود أن أغطس في المحيط، لكنني لم أجرؤ. فالمؤكد أنه لن يغفل عن مراقبتي. وكل يوم يمر كان يزيد من كراهيتي لذلك الرجل، على الرغم من مواصلته إحضار السمك والفواكه والماء إلى ربما كنت أحس بالضيق والاكتئاب، لكنني كنت أشعر أيضًا بالغضب. وبدأ هذا الغضب تدريجيًّا يوليّد في نفسي تصميمًا جديدًا على الهرب، ورفع هذا التصميم روحي المعنوية. فاستأنفت صعود تل المراقبة كل يوم، وبدأت أجمع مخزونًا جديدًا من أوراق الشجر والأغصان الجافة من حافة الغابة، خَبَأْتُها جميعًا في شَقً عميق من المحقوق الصخر حتى أضمن دائمًا أنها جافة، عندما تحين اللحظة المناسبة. وكان مناري قد جف أخر الأمر، فأضَفتُ اليه الكثير حتى ارتفع وزاد ارتفاعه. وعندما فعلت كل ما في

طوقى جلست فى انتظار اللحظة المنشودة، وكنت واثقًا أنها سوف تأتى. يومًا بعد يوم، وأسبوعًا بعد أسبوع، كنت أجلس فوق تل المراقبة وقد وضَعْتُ زجاجة إشعال النار، بعد صقلها، فى جيبى، ومنارى جاهز ينتظر.

وقد تصادف أنه حينما حانت اللحظة المنتظرة لم أكن فوق تل المراقبة! إذ حدث أننى خرجت ذات صباح من كهفى، والنعاس لايزال برأسى فشاهدتها. سفينة! كانت سفينة ذات أشرعة غريبة لونها بنى ضارب إلى الحمرة، وقلت فى نفسى إنها سفينة من نوع "اليَنْك" الصينى ذى القاع المسطح، ولم تكن على مسافة بعيدة داخل البحر. وغلبنى الانفعال فانطلقت فى عجل واضطراب أجرى على الشاطئ، صائحًا صارحًا هاتفًا بكل ما أوتيت من قوة. ولكننى أدركت فورًا أن الأمر ميئوس منه، فرغم أن السفينة لم تكن بعيدة بعدًا كبيرًا فى البحر، فإنها كانت أبعد من أن يرانى من فيها أو يَسْمَعَنى أحدهم. وحاولت تهدئة نفسى، وحاولت التفكير...

وغدوتُ أجرى طول الطريق صاعدًا التل دون أن أتوقف مرة واحدة، وستلا في أعقابي كظًى وهي تنبح. وكانت الغابة من حولي تضج بأصوات النقيق والوقوقة والصراخ الحاد احتجاجًا على ذلك الإزعاج المفاجئ. وجهزت مخزوني من أوراق الشجر الجافة وأمسكت بزجاجة إشعال النار

ثم قبعت بجوار المنار لإشعال نارى. لكننى كنت أرتجف من فرط الانفعال والإرهاق فلم أستطع الحفاظ على ثبات يدى إلى الحد اللازم. وهكذا بنيتُ هيكلاً من الغصون ووضعتُ الزجاجة فوقه، مثلما سبق لى أن فعلت. وعندها جلستُ إلى جواره، راجيًا أن تضطرم النار في ورق الشجر.

وكلما نظرْتُ إلى البحر وجدت تلك السفينة، أو اليَنْك. كانت تبتعد ببطء عنا، ولكنها كانت لاتزال هناك.

كنت أشعر كأنما مر على دهر فى جلستى قبل أن ألمح خيطًا رفيعًا من الدخان، وبعد ذلك بقليل وهجًا رائعًا لألسنة النار الجميلة الرائعة، وهى تنتشر فى طرف ورقة من أوراق الأشجار. وانحنيت فوقها حتى أنفخ فيها كى تضطرم.

وفى تلك اللحظة أبصرت قدميه، فرفعت بصرى. كان العجوز واقفًا قبالتى، وقد امتلات عيناه غضبًا واستياءً. لم يتفوه بحرف واحد، بل انطلق يخمد نارى الوليدة. واختطف من يدى زجاجة إشعال النار ورمى بها بعيدًا على الصخرة أسفل التل فَتَفَتَّتُ وتناثَرتْ شظاياها. لم أكن أملك إلا أن أنظر ما يحدث وأبكى، وهو يحطم منارى ويُلقى بالغصون والفروع واحدًا بعد الآخر إلى أسفل التل. وفي أثناء ذلك تجمع حشد من قرود السعالى لمشاهدة ما يحدث.

وسرعان ما اختفى منارى عن أخره ولم يبق منه شيء. لم يعد حولى فوق الركام الصخرى سوى أطلال المنار المتناثرة. وانتظرت منه أن يصرخ في وجهى، لكنه لم يفعل، بل تكلم بهدوء شديد وهو يضغط عامدًا على الحروف، قائلًا: "داميدا".

وصحت قائلاً: "ولكن لماذا؟ فأنا أريد العودة للوطن. وهناك سفينة في البحر، ألا تستطيع أن تراها؟ كل ما أريده هو العودة إلى الوطن وحسب. لماذا لا تدعني أرجع؟ لماذا؟" ووقف وهو يحدق فيّ. وخُيِّل إليّ في لحظة أنني لمحت بريق الفهم في عينيه. وعندها انحني انحناءة حادة من وسطه، وقال: "جوميناساي. مكاني جوميناساي. أسف. أسف جدًّا". وبعدها تركني في مكاني وانطلق عائدًا إلى الغابة، ومن خلفه السعالي.

وظللت جالسًا أرقب سفينة اليَنْك وهي تبتعد حتى لم تعد سوى نقطة على حافة الأفق، بل لم أعد أحتمل النظر إليها. وعندما حانت هذه اللحظة كان رأيى قد استقر على أفضل صورة لعصيانه. كان الغضب قد بلغ منى مبلغًا لم أعد معه أكترث بالعواقب. لم أعد ابه. فقمت وستلا بجانبى وانطلقت أمشى على الشاطئ حتى وصلت إلى الحد الفاصل الذى رسمه على الرمل بيننا فوقفت، ثم تجاوزْتُه بصورة عامدة، كما تعمدْتُ وانا أتجاوزه أن أجعله يعرف تمامًا ما كنت أفعله.

وهتفتُ بصوت عال: "هل ترانى أيها العجوز؟ انظر! لقد تجاوزت الحدود فدخلت منطقتك. لقد عَبَرْتُ الحد الفاصل السخيف. والأن سوف أستحم. لا يهمنى ما تقول.

لا يهمنى أن تمتنع عن إطعامى. هل تسمعنى أيها العجوز؟" وعندها استدرْتُ وانطلقْتُ على الشاطئ فنزلْتُ البحر. وجَعلْتُ أسبحُ بقوة ونشاط حتى أصابنى الإنهاك الشديد وابتعدْتُ كثيرًا عن الشاطئ. وظللتُ أضرب الماء بأقدامى طافيًا وأُضْرِبُ بيدى سطح الماء في غضبي حتى بدأ يُرغى ويُزبد من حولى. وصحت أقول: "البحر ينتمى لى مثلما ينتمى لك. وسوف أسبح فيه وقتما أشاء".

وشاهدته عند ذلك. ظهر فجأة على حافة الغابة. كان يصيح ببعض الألفاظ الموجهة لى، ويُلوّحُ بعصاه فى الهواء. وكانت هذه هى اللحظة التى أحسست فيها بالألم، كان ألمًا لاذعًا كاويًا فى قفاى، ثم فى ظهرى وذراعيَّ أيضًا. وشاهدت أحد قناديل البحر يطفو بجوارى: كان أبيض شفافًا، وله أذرعٌ تتحسسنى. حاولت السباحة من جديد لكن قنديل البحر جاء خلفى لاصطيادى. كان الألم مباشرًا فوريًّا مُبرَّحًا. وتغلغل الألم فى سائر جسمى مثل صدمة كهربائية واحدة متصلة. وأحسست أن عضلاتى قد تصلبت. وجعلت أرفس الماء محاولاً العودة إلى الشاطئ لكننى لم أستطع. وأحسست أن مرجليَّ مشلولتان، وذراعيَّ أيضًا. كنت أغرق. ولم يكن فى مستعدًا لتوجيه ضربته القاضية أمامى الآن. وصَرَحْتُ، فامتلاً فمي بالماء. كنت أختنق. كنت على شفا الموت. كنت على

وشك الغرق لكننى لم أُكْتَرِثْ. كل ما أردتُه هو أن يتوقفَ الألم. وكنت أعرف أن الموت سوف يقضى على الألم.

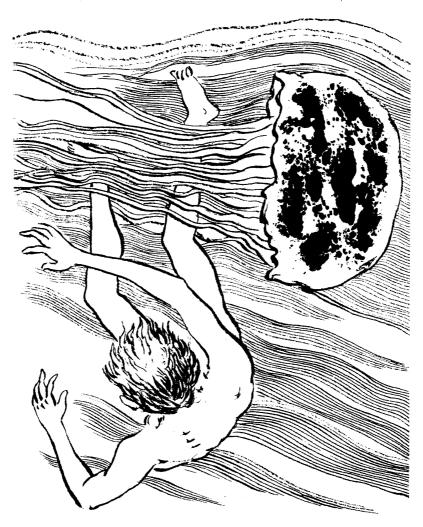



## الفصل السابع

## كل ما قاله الصمت

شَمَمْتُ رائحة الخل، وظننت أننى فى منزلى. كان والدى دائمًا يعود إلينا يوم الجمعة بعشاء من السمك والبطاطس المقلية، وكان يحب أن يصب الخل على نصيبه من ذلك الطعام، حتى إن رائحة الخل كانت تشيع فى المنزل طول المساء. وفَتَحْتُ عينى. كان الظلام يدل على أننا فى

المساء، لكننى لم أكن في منزلى. كنت في كهف ما، لكنه لم يكن كهفى. واستطعت أن أشم رائحة دُخَان أيضًا. كنت راقعاً على فراش من حصير وأتغطّى بملاءة تكسونى حتى ذقنى. حاولت أن أجلس حتى أتطلع إلى ما حولى لكننى لم أستطع الحركة. حاولت أن أدير رأسى، ولكن رقبتى كانت متصلبة. لم أكن أستطيع تحريك شيء سوى عينيً. لكننى كنت لاأزال قادرًا على الإحساس. كانت بشرتى بل كان كل جسمى يرتجف من الألم المبرّح، كأنما اكتوى جسدى كله بنار حارقة. حاولت أن أنادى، ولكننى لم أستطع سوى الهمس بصعوبة. وعندها تذكرت قنديل البحر. تذكرت تلك الحادثة كلها.

كان العجوز منحنيًا فوقى، ويده تمسح جبينى برفق. وقال: "لقد شُفيتَ الآن. اسمى كنسوكى. لقد شُفيتَ الآن". وأردْتُ أن أسأل عن ستلا، فأجابتنى بنفسها بأن دَسَّتْ أَنفها البارد في أذنى.

لا أعرف كم يومًا قضيت هناك، أنام وأصحو على فترات، ولا أعرف إلا أننى كلما صَحَوْتُ وَجَدْتُ كنسوكى يجلس بجانبى دائمًا. نادرًا ما كان يتكلم، ولم أكن أنا أستطيع الكلام، ولكن الصمت بيننا كان يقول أكثر مما تقوله أية كلمات. وهكذا، فإن هذا الرجل الذى كان عَدُوًا لى حتى الآن، هذا الذى كان سجَّانى، قد أصبح مُنْقذى

ومُخَلِّصى. كان يرفَعنى بيديه حتى يَصُبَّ عصيرَ الفواكه أو الحساء الساخن فى حلقى. كان يمسح جسدى بإسفنجة مُلئَتُ بالماء البارد، وعندما كنت أصرخ من فرط الألم، كان يَحْضُنُنى ويُغَنِّى لى أغانى رقيقةً حتى أعود للنوم. كان الأمر غريبًا، فعندما كان يغنى لى، كان صوته يبدو رجعًا لأصداء الماضى - ربما كان صوت والدى، لا أدرى. وببطء رحل عنى الألم. وظل يتولى تمريضى حتى عُدْتُ للحياة. وعندما استطعت من جديد تحريك أصابعى رأيته يبتسم لأول مرة.

وعندما استطعت أخيرًا أن أُدير رأسى، كنت أشاهِدُه وهو يدخل ويخرج، وهو يقوم بالعمل في أرجاء الكهف. وكانت ستلا كثيرًا ما تأتى وترقد إلى جوارى، وعيناها تتابعان ما يفعله أيضًا.

وفى كل يوم كان إدراكى يزداد للمكان الذى أرقد فيه. كان مكانًا شاسعًا بالمقارنة بكهفى على شاطئ البحر. ولولا سقفه الصخرى المرتفع ما أدركت تقريبًا أنه كهف. ولم يكن فيه ما يدل إطلاقًا على أنه كهف بدائى. كان أشبه بمنزل أزيلت الجدران بين غُرفه منه إلى الكهف، فكان به مطبخ، وغرفة جلوس، وغرفة مكتب، وغرفة نوم، وكأنما جُمعَتْ جميعًا في مكان واحد.

كان يقوم بطهو الطعام على موقد صغير يتصاعد منه الدُّخَان دائمًا في أخر الكهف، وكان الدُّخَان يتصاعد ويخرج من فتحة صغيرة في الصخر فوق رءوسنا، وقلتُ في نفسي إن ذلك قد يكون سبب عدم وجود بعوض يضايقني. وكان يبدو لي دائمًا وجود شيء معلق في حامل خشبي له ثلاث أرجل فوق الموقد، إما أنه قدرٌ سَوَّده السناج، وإما ما يبدو في شكله ورائحته مثل شرائح طويلة من السمك المُدَخَّن.

كنت أستطيع رؤية البريق المعتم لأوانى الطهو المعدنية المصفوف على رفّ خشبيً قريب. وكانت هناك أرْفُفٌ أخرى اصْطَفَّتْ عليها العُلَبُ الصفيح والقدور الفَخَّارية، من عشرات الأشكال والأحجام المختلفة، وتتدلَّى تحتها حُزَمٌ لا تُحْصَى من الأعشاب والأزهار المجففة. وكثيرًا ما كان يقوم بخلط هذه أو طحنها، لكننى لم أكن واثقًا من غرضه. وأحيانًا كان يقوم بإحضارها لى حتى أشمها.

لم يكن في بيت الكهف أثاث كثير. كانت في أحد جوانب الكهف منضدة خشبية غير عالية، لا تكاد ترتفع عن الأرض بما يزيد على ثلاثين سنتيمترًا أو نحو ذلك. وكان يضع عليها الفُرْشات التي يستخدمها في الرسم، وكانت دائمًا مصفوفة بعناية، والمزيد من القدور الفخارية والزجاجات والأطباق الصغيرة.

وكان كنسوكى يقوم بعمله دائمًا تقريبًا بالقرب من مدخل الكهف حيث ضوء النهار. وكان فى الليل يَبْسُطُ الحصير الذى ينام عليه فى المكان المواجه لمرقدى فى الكهف، فى ظل الجدار. وأحيانًا ما كنت أصحو فى الصباح مبكرًا وأظل أرقبه وهو نائم. وكان دائمًا ما ينام على ظهره، وقد لف ملاءته حول جسمه، دون أن تصدر عنه أية حركة.

وكان من عادة كنسوكى أن يقضى ساعات طويلةً كل يوم منحنيًا فوق المنضدة مستغرقًا فى الرسم. كان يرسم ما يرسمه على أصداف بحرية ضخمة، لكنه لم يُطْلعْنى يومًا ما على ما رَسَمَه، وهو ما كان يصيبنى بالإحباط. والواقع، أنه نادرًا ما كان يبدو راضيًا عن عمله، إذ كان عادة عندما ينتهى منه يمسح الرسم ويبدأ العمل من جديد.

وكان فى الجانب الأقصى من باب الكهف نَضَدٌ طويل مخصص للعمل، وتتدلى عاليًا فوقه صفوف منتظمة من الأدوات: مناشير ومطارق وأزاميل، وغيرها. وكانت خلف نضد العمل ثلاثة صناديق خشبية ضخمة، كان كثيرًا ما يبحث فيها عن قوقعة أو صدفة – ربما – أو ملاءة نظيفة. كنا نستعمل ملاءات نظيفة كل ليلة.

وكان يرتدى داخل الكهف رداء طويلاً يلف به جسده (عرفت فيما بعد أنه يُسمى (كيمونو"). وكان يحافظ

على النظافة المطلقة لبيت الكهف، فيقوم بكنسه مرة كل يوم على الأقل. وكان يضع إناءً كبيرًا مليئًا بالماء في داخل باب الكهف، وكان كلما عاد يغسل قدميه ويجففهما قبل الولوج إلى داخل الكهف.

وكانت أرضية الكهف مغطاة تمامًا بِحُصُر منسوجة من الأُسَلِ المُضَفَّر، مثل الحُصُرِ التي ننام عليها. وكانت جدران الكهف كلها مبطنة بالخيزران، من الأرض وحتى مسافة تعادل أو تزيد على طول القامة. كان المنزل بسيطًا، لكنه كان منزلاً. كان لكل شيء مكانه وغرض يؤديه.

وعندما تحسنت صحتى، كان كنسوكى يخرج ويتركنى وحدى، والحمد لله أن ذلك لم يكن لفترات طويلة. وكان عندما يعود، وهو يغنى فى أحيان كثيرة، كان يحمل السمك، وقد يحمل الفواكه أيضًا أو جوز الهند أو الأعشاب، وكان يعرضها على مزهوًّا. وكانت قردة السعالى تعود أحيانًا معه، لكنها كانت تتوقف عند مدخل الكهف. وكانت تحدق فى وجهى، وفى ستلا التى كانت دائمًا ما تحافظ على ابتعادها عنها. ولم يكن يحاول الدخول إلا الصغار، ولم يكن على كنسوكى إلا أن يصفق فى وجهها وسرعان ما تبعد مهرولة.

كم كنت أتمنى فى تلك الأيام الأولى فى الكهف لو استطعنا التحادث: كان هناك ألف لغز ولغز، وألف شىء وشىء أريد أن أعرفه. ولكن الكلام كان لايزال يؤلمنى، كما إننى كنت سعيدًا تمامًا بالصمت الذى يسود بيننا، وأحسست أنه يفضله كذلك بصورة ما. كان يبدو أنه شخص شديد التكتم، وأنه راض بأن يظل كذلك.

وذات يوم، بعد أن قضى كنسوكى عدة ساعات منحنيًا يرسم إحدى لوحاته، جاءنى وأرانى إياها. كانت صورة شجرة، شجرة مزهرة. وقالت بَسْمَتُهُ كُلَّ شيء. ثم قال: "لَك! شجرة مزهرة وقالت بَسْمَتُهُ كُلَّ شيء. ثم قال: "لَك! شجرة يابانية. أنا من اليابان". وبعد ذلك أرانى كنسوكى جميع اللوحات التي رسمها، حتى تلك التي مسحها فيما بعد. كانت جميعًا باللونين الأبيض والأسود، لقرود السعالى والحبيبون، والفراشات، والدلافين، والطيور، والفواكه. لم يكن يحتفظ بإحداها إلا فيما ندر، فيقوم بتخزينها بعناية في أحد الصناديق ولاحظت أنه يحتفظ بعدة لوحات للأشجار، وكانت دائمًا أشجارًا مزهرة، أو "شجرة يابانية"، كما كان يسميها، وكنت أدرك أنه يجد متعة خاصة في عرضها على . كان من الواضح أنه يريدني أن أشار كَهُ شيئًا عزيزًا جدًّا على قلبه. وأحسستُ أن في ذلك تكريمًا لي.

وكان يجلس بجوارى يرقبنى عندما يخبو ضوء النهار كل يوم، وقد سَقَطَتْ آخرُ أشعة شمس الغروب على وجهه. كنت أحس أن نظرات عينيه تجلب لى الشفاء. وكنت فى الليل كثيرًا ما أفكر فى أبى وأمى. لَكُمْ تمنيتُ أن أراهما من جديد، وأن أخبرهما أننى ما زلت حياً. ولكن الغريب أننى لم أعد أفتقدهما.

وبمرور الوقت عادت قدرتى على الكلام، إذ فقد الشلل سيطرته على وعادت لى قوتى، فأصبحت أستطيع الخروج مع كنسوكى، كلما دعانى إلى ذلك، وكثيرًا ما كان يدعونى. كنت فى البداية أجلس القرفصاء على الشاطئ مع ستلا وأشاهده وهو يصيد السمك فى المياه الضحلة. كان يقف ثابتًا ساكنًا ثم يضرب السمكة بسرعة البرق. ثم قام ذات يوم بصنع رُمْح لى، إذ أصبح على أن أشاركه صيد السمك. أرشدنى إلى مكان الأسماك الكبيرة، وأرانى أماكن اختفاء الأخطبوط تحت الصخور، وعلمنى كيف أقف ساكنًا مثل طائر مالك الحزين وأنتظر، وقد جهزت رُمْحى وصَوَّبتُه فوق المماء، وظلّى يمتدُّ خلفى حتى لا تخاف الأسماك فتهرب. والحق، أن صيد سمكة بالرمح لأول مرة كان يشبه إحراز والحق، أن صيد سمكة بالرمح لأول مرة كان يشبه إحراز إحساس تقريبًا يمكن أن يحسه الإنسان.

كان كنسوكي، فيما يبدو، يعرف كل شجرة في الغابة، ويعرف مكان كل شجرة من أشجار الفاكهة، ما كان ناضجًا من الثمار وما كان فجًّا، وما كان جديرًا بتسلق الشجرة من أجله. كان يستطيع أن يتسلق الأشجار التي قد يستحيل تسلقها بخفَّة وثبات قدم ودون خوف. لم يكن يزعجه شيء في الغابة، لا قرود الجيبون التي تعوى وتتأرجح فوق رأسه لتَصْرفَهُ عن ثمارها، ولا النحل الذي يحتشد حوله حين يُعود َ هابطًا بقُرْص الشهد من فجوة في شجرة عالية (كان يستخدم عسل النحل في تسكير الفواكم وحفظها في زجاجات). وكانت أسرته من السعالي تصحبنا دائمًا، فتتبعنا كظلِّنا في الغابة، وقد تستطلع المسارب التي سنسير فيها أو تهرول خلفنا في الطريق. لم يكن على كنسوكي إلا أن يغنى فتأتى. وكانت تبدو جميعًا مسحورة برنين صوته. كانت تشعر بالحيرة إزائي وإزاء ستلا، ولكنها كانت تقلق منا ونقلق منها، وهكذا حافظنا مؤقتًا على ابتعادنا عن بعضنا البعض. وذات مساء، بينما كنت أرقب كنسوكي وهو يصيد السمك، فوجئت بأحد قرود السعالي الصغيرة يصعد ركبتي ويقبع في حجري ويبدأ في فحص أنفي بإصبعه، ثم انتقل إلى فحص أذنى. وشدّها بقوة لم أسترح لها؛ لكننى لم

أصرخ. وبعد ذلك حَذَت الأخرى حَذْوه، كأنما كنت جهاز

تسلق تلعب فوقه. بل إن الكبار أنفسها، الأضخم جسمًا، كانت تمد أيديها وتلمسنى من وقت لآخر، لكنها والحمد لله كانت دائمًا متحفظة، أشد حذرًا من الصغار. وأما ستلا فكانت لاتزال تراعى المسافة التي تفصلها عن القرود، وتفصل القرود عنها.

وعلى مدى هذه الفترة الزمنية كلها – ولابد أننى كنت قضيت عدة شهور، على ما أظن، فى الجزيرة – لم يكن كنسوكى قد قال إلا أقل القليل. كان يصعب عليه بوضوح أن ينطق بالألفاظ الإنجليزية القليلة التى يعرفها. وعندما كانت أية ألفاظ تستخدم فى الحديث بيننا لم تكن تساعد كثيرًا فى التفاهم. وهكذا لجأنا فى معظم الأحيان إلى البسمات والإيماءات، وإلى التلويحات والإشارات. بل إننا كنا أحيانًا نرسم صورًا فى الرمل لشرح مقاصدنا. كان شوقًا إلى معرفة الكثير. ما السبب الذى جعله يعيش هنا وحده فى هذه الجزيرة؟ وكم مضى عليه هنا؟ وكيف تأتًى له الحصول على كل هذه القدور والأوانى والأدوات، وعلى السكين التى يحملها دائمًا فى حزامه؟ كيف أصبح أحد مناديقه الخشبية مكدسًا بالملاءات؟ من أين أتت؟ منا موطنه؟ ولماذا يُبُدى كل هذا العطف تجاهي الأن،

ويحافظ على مشاعرى بهذه الصورة، بعد أن كان يُظْهر استياءه الشديد منى بوضوح أول الأمر؟

لكننى كنت إذا طرحت عليه أيًّا من هذه الأسئلة هزرأسه وحسب وأشاح عنى كأنه رجل أصم يشعر بالعار من صممه. ولم أكن واثقًا في يوم من الأيام إن كان لا يفهمنى حقًا أو لا يريد وحسب أن يفهم. ومهما يكن الأمر كنت أرى أنه يقلقه فأقلَعْتُ عن طرح المزيد من الأسئلة. كانت الأسئلة فيما يبدو تدخلاً في حياته الخاصة. فَوَطَّنْتُ نفسى على الانتظار.

كانت حياتنا معًا عامرة بالنشاط دائمًا، ومنتظمة مثل عقارب الساعة. كنا نستيقظ في الفجر وننطلق في أحد المسارب فنسير قليلاً للاستحمام في الجدول حيث ينحدر بمياهه الباردة العذبة من جانب التل فيصل إلى مرْجَل عظيم من الصخور الملساء. وكنا نغسل ملاءاتنا وملابسنا فيه هنا أيضًا (وكان قد صنع لي الثوب الفضفاض، أي الكيمونو، الخاص بي من قبل)، فكنا نضرب الصخور بالملابس ونقرعها فيها قبل أن ننشرها لتجف على أحد فروع الأشجار القريبة. كان الإفطار يتكون من عصير الفواكه الغليظ السميك، وكانت الفاكهة تختلف من يوم ليوم، فيما يبدو، إلى جانب الموز أو جوز الهند. لم أشعر بالملل من

الموزيومًا ما، لكنني سرعان ما سئمتُ جوز الهند. وكنا نقضى الصباح إما في صيد السمك في المياه الضحلة أو في جمع الفواكه من الغابة. وكنا أحيانًا نقوم، بعد هبوب إحدى العواصف، بتمشيط الشاطئ بحثًا عن الأصداف التي كان يرسم عليها - ولم تكن تصلح إلا أكبر الأصداف وأشدها تسطيحًا - أو بحثًا عن الرُّكام الطافي الذي يلقيه البحر حتى نُضيفَهُ إلى مخزون الخشب في أخر الكهف. كان من الواضح أن المخزون ينقسم إلى قسمين، الأول يُستخدم بوضوح حطبًا، وأما الثاني فأظن أنه كان مُخَصَّصًا لأشغاله اليدوية. وكنا بعد ذلك نعود إلى البيت - في الكهف - لتناول الغداء الذي كان يتكون من السمك النَّيِّي (وهو دائمًا لذيذ) وفاكهة الخبز عادة (وكانت دائمًا لطيفة الطعم يصعب بلعها). وبعد أن ينام كلانا فترة قصيرة بعد الغداء، يشرع هو في الرسم على منضدته، وأنهمك أنا في مشاهدته ومتابعة عمله حتى يستغرقني تمامًا فأتمنى ألا تغرب شمس النهار. وقد نطبخ حساء السمك فوق الموقد، دون أن نستبعد أي جزء من أجزاء السمكة، لا رأسها ولا ذيلها، ونضيف عشرة أعشاب مختلفة، فلم يكن كنسوكى يُفَرِّطُ في شيء على الإطلاق، وبعد ذلك يأتي الموز الأحمر، وكان لى أن أكل منه كل ما أريد. لم أكن

أحس مطلقًا بالجوع. وعندما ينتهى العشاء كنا نجلس عند باب الكهف ونشهد غروب الشمس فى البحر، وبعد ذلك، ودون أن يتفوه بكلمة واحدة، ينهض. ومن ثَمَّ ينحنى كل منا لصاحبه، فينشر هو حصير فراشه ويتركنى أنشر حصيرى.

كانت مشاهدة كنسوكي وهو يعمل مصدر عجب دائم لى، فلقد كان يتمتع بالقدرة على التمعن والتركيز الشديد في كل شيء يفعله. ولكن مشاهدته وهو يرسم تأتي في المرتبة الأولى. كان أولاً لا يسمح لى إلا بأن أنحني بجواره لأراقبه. وكنت أشعر أنه حتى في ذلك أيضًا كان يحب التكتم و"الخصوصية"بحيث لا يزعجه أحد. كان يضع على المنضدة أمامه ثلاثة أطباق صغيرة: أحدها لحبر الأخطبوط (فلم يكن كنسوكي يعتبر الأخطبوط طعامًا فقط) والثاني فيه ماء، والثالث لخلط الحبر بالماء. وكان دائمًا يمسك بريشته منتصبة بزاوية قائمة وهي دائمًا ثابتة في يده، وأصابعه تقبض عليها من جانب وابهامه عليها من الجانب الأخر. وهو ينحني مُنكبًا على عمله، حتى تكاد شعرات لحيته تلمس الصَّدَفَة التي يرسم عليها - وأظن أنه ربما كان يعانى قليلاً من قِصر النظر. وكنت أقضى ساعات طويلةً في مشاهدته، دَهشًا من دقة عمله ورهافته، ومن الثقة البادية في إتقانه.

وذات يوم أثناء هطول المطر عصرًا – وكان المطر عندما ينهمر، ينهمر مدرارًا – وجدت أنه قد جهز لى صَّدَفَةً، وثلاثة أطباق وفرشاة رسم. كان يستمتع كثيرًا بتعليمي، وبكل محاولة عرجاء أقوم بها. وأذكر أنني في أول عهدى بالرسم حاولت أن أرسم قنديل البحر الذي هاجمني، فإذا به يضحك ملء شدقيه، لا سخريةً مني بل اعترافًا وتذكرًا بما جمع بين قلبينا. كنت دائمًا أحب الرسم، لكنني تعلمت من كنسوكي أن أعشقه، وتعلمت منه أن الرسم أو التلوين يحتاج مني أولا إلى دقة الملاحظة، ثم تكوين شكل الصورة في ذهني قبل أن أرسل بها عبر ذراعي إلى طرف الفرشاة، ومنها إلى الصَّدَفَة. وقد علمني ذلك كله دون كلام. كان يُبَيِّن لى ذلك وحسب.

كانت الأدلةُ على أنه فنانٌ بارعٌ عظيمٌ باديةً حولى فى كل مكان، فلابد أنه هو الذى قام بتأثيث بيته فى هذا الكهف كله، ومعظمه من الركام الطافى: الصناديق، ونَضُد العمل نفسه، والرفوف، والمنضدة. ولابد أنه هو الذى نسج الحصير من الأسل، وما يغطى الجدران من الخيزُران، وكل شىء. وعندما فحصتُه بدقة وجدت أنه يتميز بكمال التشطيب وجماله، فلا مسامير، ولا براغى، بل تضفيرُ وتشبيكٌ دقيقٌ مُحْكَم. كان يستخدم بعض أشكال الصمغ إذا اقتضى الأمر،

وكذلك الدوبار أو خيوط القَنَّب. وكانت الحبال اللازمة للتسلق والرِّمَاحُ المستخدمةُ في صيد الأسماك، وشباكُ الصيد، وقَصَبُ صيد الأسماك كلها موضوعة في أحد أركان الكهف (ولو أنني لم أشاهده يستخدم قصبة صيد السمك مرة واحدة). كان لا بد أنه هو الذي صَنَعَها كلها.

وكان قد صنع فُرْشات الرسم أيضًا، وسرعان ما عَرَفْتُ طريقة صُنْعِهَا. كانت لكنسوكى سعلاة يحبها، أنثى ضخمة كان يسميها "توموداكى"، وكانت كثيرًا ما تأتي وتجلس إلى جواره كى يُمَشَّطَ شعرها وينظفه. وكان منهمكا فى ذلك ذات يوم خارج باب الكهف، وعلى مقربة منه، والسعالى الأخرى تشهد ما يفعل، حين رأيته يعمد إلى نزع أطول الشعرات وأشدها سوادًا من ظهرها. وأمسك الشعرات بيده فأرانى إياها، وهو يبتسم ابتسامة عريضة تعبيرًا عن نيَّة مُبيَّتَة. لم أفهم حقًّا حينذاك ما كان يعتزمه. ثم رأيته فيما بعد عند نضد العمل يُشذّبُ الشعرات بسكينه، ثم يَغْمِسُها في سائل كنت شاهدته يستخرجه من إحدى الشجرات فى ذلك كنت شاهدته يستخرجه من إحدى الشجرات فى ذلك الصباح نفسه، ثم يقطع قطعةً صغيرة مُجَوَّفَةً من الخيزُران ويملؤها بشعر "توموداكى". وبعد مرور يوم واحد كان الصمغ قد جف وأصبحت لديه فرشاة رسم. ويبدو أن كنسوكى قد وجد السبل الكفيلة بتلبية جميع احتياجاته.

كنا صامتين مستغرقين في الرسم ذات يوم، والمطر يهطل بغزارة وصخب على الغابة، عندما توقف، ووضع فرشاة الرسم، وقال ببطء شديد وبأسلوب محسوب بدقة، كأنما كان يفكر في صياغته منذ وقت طويل: "أعلمك الرسم يا ميكا" (وكانت هذه أول مرة يناديني فيها باسمى) "وتعلمني أن أتكلم الإنجليزية. أريد أن أتحدث الإنجليزية. علمني أنت".

كانت تلك بداية درس فى اللغة الإنجليزية قُدِّر له أن يستمر شهورًا. كنت فى كل يوم، من الفجر إلى الغسق، "أترجم" له الدنيا من حوله إلى اللغة الإنجليزية. كنا ما زلنا نفعل ما كنا نفعله دائمًا؛ ولكننى كنت الآن أتكلم طول الوقت وهو يردد كل كلمة أقولها، وكل عبارة يريدها. وكانت الغضون تبدو على جبينه من فرط الجهد الممبذول.

كان كأنما يكفيه ترديد الكلمة لابتلاعها في ذهنه. وما إن ينطقها ويستعملُها حتى تثبت في عقله فلا ينساها أبدًا، وإذا تصادف أن نسى كلمة ما، كان دائمًا يُبدى غضبه الشديد من نفسه. وكنت أحيانًا ألاحظه وأنا أتلفظ بكلمة جديدة فأجد عينيه تبرقان. كان يومئ ويبتسم كأنما تعرَّف على الكلمة، أو كأنما يُحيِّى صديقًا قديمًا. كان يكررها

مرات ومرات، كأنما يتلذذ بمذاق رنينها قبل أن يحفظها في ذاكرته إلى الأبد. وكان كلما ازدادت معرفته بكلمات جديدة، ازدادت محاولته - بطبيعة الحال - لتجربتها. وسرعان ما نمت الكلمات المفردة فأصبحت عبارات مبتورة ثم غدت جُملاً كاملة. ومع ذلك، فإن أسلوب نطقه لم يتحسن قط، مهما يحاول تحسينه. مايكل كان دائمًا ميكا - وأحيانًا ميكاسان. وغدونا الآن نستطيع على الأقل أن نتحادث معًا بسهولة أكبر، وانتهى عهد الصمت الطويل الذي تشكلت فيه صداقتنا. لم يكن الصمت في يوم ما حاجزًا يفصل بيننا، لكنه كان يفرض علينا حدودًا.

كنا نجلس بجوار باب الكهف عند غروب الشمس عندما قال: "انظر الآن إذا كنت أستطيع الفهم يا ميكاسان. قص عليَّ قصتك. أين تعيش. لماذا أتيتَ إلى جزيرتي هنا. منذ أن كنتَ طفلاً حتى الآن. وسوف أستمع ".

وقصصت عليه قصَّتى. حكيت له عن أمى وأبى، وعن إغلاق مصنع الطوب.عن كرة القدم مع إدى وفريق "مدلاركس" وعن السفينة پيجى سو ورحلتنا حول العالم، وعن كرة القدم في البرازيل، والأسُود في إفريقيا والعناكب في أستراليا، وعن مرض والدتى، وعن الليلة التي سَقَطْتُ فيها من السفينة.

وقال عندما انتهيت: "ممتاز. أفهم. ممتاز. إذن تحب كرة القدم. عندما كنتُ صغيرًا كنتُ ألعب كرة القدم أيضًا. وقت سعيد جدًا، من زمن طويل، في اليابان، في وطني". وجلس صامتًا برهة، ثم عاد يقول: "أنت بعيد جدًا عن وطنك يا ميكاسان. تبدو حزينًا جدًّا أحيانًا. أفهم. وإذن، أجعلك سعيدًا. نذهب غدًا لصيد السمك وربما أحكى لك قصتي أنا أيضًا. قصتي وقصتك. ربما تكون نفس القصة الآن". كانت الشمس قد غربت، فوقفنا وانحنينا نحيى بعضنا البعض. وقال: "أوياسومي ماساي."

وقلت له: "تصبح على خير". لم يكن تكلم باليابانية طول النهار إلا في تلك اللحظة، ولكنه كان يغنى باليابانية - غالبًا. كنت علمته أغنية "عشر زجاجات خضراء"، وكانت تجعله يضحك كلما غناها. وكنت أحب ضحكته. لم تكن قهقهة مجلجلة قط، بل أقرب إلى الضحكة الخافتة المديدة. لكنها كانت دائمًا تثلج صدرى.

وفى صباح اليوم التالى حمل قصبتَيْن من قصبات صَيْد السمك، وشبكة، وسار أمامى إلى داخل الغابة، ثم قال لى: "نَصِيدُ اليوم سمكًا كبيرًا يا ميكا، لا سمكًا صغيرًا". كان يسير بى إلى ذلك الجانب من الجزيرة الذى قَذَفْنى الأمواجُ عليه منذ شهور طويلة، وإن لم أكن أجد ما يدعونى

إلى زيارته من جديد، بسبب ندرة الفواكه فيه أو انعدامها. وكان علينا أن نسلك دربًا شاقًا خلال الغابة قبل أن نمضى في طريق صخرىً يتلوَّى منحدرًا إلى خليج رملىً خفيً. وما إن خرجًنا من الغابة إلى الشاطئ، حتى انطلقت ستلا تعدو وتتواثب فورًا في المياه الضحلة، وهي تنبح داعيةً إيَّاى الى اللعب معها.

وفجأة قبض كنسوكى على ذراعى قائلاً: "انظر يا ميكاسان. ماذا ترى؟" كانت عيناه تنمان عن الإثارة والاستفزاز. ولم أعرف ما المفترض أن أنشده. فقال: "لا شيء هنا؟ صحيح؟ أنا رجل ماهر جدًّا. انظر وسوف أريك". واتجه إلى آخر الشاطئ، وسرت خلفه. وعندما وصل بدأ يُشُدُّ ويسحبُ طبقة النباتات الصغيرة النامية بين الأشجار، ودهشت حين رأيته ينتزعها بسهولة. وشاهدت أولاً ما بدا كأنه كتلة خشبية في وسط الرمل، لكنه عندما أزال المزيد من الفروع أدركت أنه جانب من قارب، زورق بمسندين خشبيين، بل كان قاربًا مصنوعًا من جذع شجرة مُقَوَّر، وله هيكلٌ من المساند الخشبية على الجانبين. وكان مُغَطَّى بالخيش، ومن ثمَّ بدأ يطوى الغطاء ببطء شديد ليكشف عن القارب، وهو يضحك ضحكته الخافتة.

وكانت في قاع القارب، بجوار مجداف طويل، كرةُ القدم المهداة لي، ومَدَّ يَدَهُ فالتقطها وألقاها إلَّيَّ. كانت قد فقدت





## کل من فی نجاساکی مات

طُرْتُ فَرَحًا. لقد وجدتُ جزءًا منى كنت ظننت أننى فقدته إلى الأبد. وقال كنسوكى ناظرًا إلى بوجه مشرق بالبسمات: "أنت الآن سعيدٌ يا ميكاسان. وأنا أيضًا سعيد.

نذهب لصيد السمك. أقول لك بعد قليل أين وَجَدْتُ هذه الكرة. سرعان ما أحكى لك كل شيء. لم تعد الأسماك الصغيرة طيبة السمذاق الآن. وليست كثيرة أيضًا. نحتاج إلى أسماك كبيرة أحيانًا من البحر العميق. نُدَخِّن السمك، وعندها يصبح عندنا دائمًا سمك كثير جاهز للأكل. تفهم؟".

كان الزورق ذو المسندين أثقل كثيرًا مما بدا لى. وساعدْتُ كنسوكى فى جره على الشاطئ وإنزاله إلى الماء. وقال ونحن نحمل ستلا إلى داخل القارب: "هذا قارب ممتاز. هذا القارب لا يغرق أبدًا. صَنَعْتُهُ بنفسى. قاربٌ مأمونُ تمامًا". ودَفَعَ القارب فى الماء وركبنا. لن أتوقف يومًا عن الدهشة من قوته الفذة ورشاقة حركته الفائقة. كان يجدّف بمجداف واحد. واقفًا فى مؤخرة القارب كأنه يقود قاربًا مسطحًا بمعجداف واحد. وسرعان ما تجاوزنا الخليج الأمن وانطلقنا نركب أمواج البحر الشاسع.

كنت أجلس محتضنا كُرتى، وستلا عند قدمى، أتطلع اليه وأنتظر أن يبدأ قصته. كانت الحكمة تقضى بألا أضايقه بالحاحى الآن، كما كنت أعرف. فصيد السمك له أولوية. وهكذا وضع كلِّ منا الطُعْم فى الشص، وجلسنا فى صمت نصيد، كل واحد فى جانب من جانبَى القارب. كانت بى

رغبة شديدة في سؤاله عن كرة القدم، وكيف عثر عليها، لكننى لم أجرو، خوفًا من أن يتقوقع على نفسه فلا يقول شيئًا. وبعد وقت طويل بدأ يتكلم، ولكن ما قاله كان جديرًا بانتظاري.

قال: "سأحكى لك الآن كل شيء يا ميكاسان، حسبما وعدتك. أنا عجوز، لكنها ليست قصة طويلة. وُلدتُ في اليابان. في نجاساكي. مدينة ضخمة جدًّا، على البحر. ونشأتُ في تلك المدينة. وعندما كبرت درست الطب في طوكيو. وسرعان ما أصبحت طبيبًا. الدكتور كنسوكي أوجاوا. وكنت فخورًا جدًّا. فأنا أرعى أمهات كثيرات، وكثيرًا من الأطفال أيضًا. كنت أول شخص يراه أطفال كثيرون في هذه الدنيا. ثم ذهبت إلى لندن. وقمت بالدراسة في لندن، في مستشفى "جاى". هل تعرف ذلك المكان؟ "وهززت وبعدها عُدْتُ إلى نجاساكي. اقترنتُ بزوجة جميلة اسمها وبعدها عُدْتُ إلى نجاساكي. اقترنتُ بزوجة جميلة اسمها في تلك الأيام. ولكنَّ الحربَ سرعان ما أتت. أصبح جميع الذكور اليابانيين جنودًا، وربما بحارة. ودخلت البحرية. أصبحت طبيبًا في سفينة حربية كبيرة".

وجاءت سمكة فَشَدَّتْ خيط سنارته، لكنها أكلت الطُّعم وتفادت الشَّصَ. واستأنف حديثه وهو يضع طُعْمًا جديدًا في الشص، قائلاً: "مضى على هذه الحسرب زمسن طويل". كنت أعرف بعض المعلومات عن نشوب حرب مع اليابان - وكنت شاهدتها في الأفلام - لكنني لم أكن أحيط إلا بأقل القليل عن الحرب. وهَزَّ رأسه، قائلاً: "مات الكثيرون في تلك الحرب. كانت تلك الحرب زمناً عصيباً جدًّا. غَرِقَتْ سفن كثيرة. وانتصر الجيش الياباني في معارك كثيرة. وكان الشعب الياباني بالغ السعادة. مثل كرة القدم، عندما تفوز تشعر بالسعادة. وعندما تخسر تحزن. كنت أعود كثيرًا إلى البيت، فأرى زوجتي كيمي وابني الصغير ميشيا في نجاساكي. كبر وجتي كيمي وابني الصغير ميشيا في نجاساكي. كبر بسرعة. أصبح غلامًا. وكنا أسرة سعيدة جدًا.

"ولكن الحرب استمرت زمنًا طويلاً. جاء الكثير من الأمريكيين. سفن كثيرة، طائرات كثيرة، قنابل كثيرة. لم تعد الحرب الآن في صالح اليابان. وقت بالغ السوء. دخلنا معارك بحرية كثيرة. وجاءت الطائرات الأمريكية. وسقطت القنابل على سفينتي. اشتعلت النار وصعد الدُّخَان. دُحَانً أسود. واحترق رجال كثيرون. ومات رجال كثيرون. وقفز رجال

كثيرون من السفينة في البحر. لكنني بقيت. فأنا طبيب. مكثت مع مرضاى. وجاءت الطائرات من جديد. وألقت المزيد من القنابل الكثيرة. كنت متأكدًا أنني لا شك سوف أموت. لكنني لم أمت. نظرت حولي في السفينة. كل المرضى ماتوا. كل البحارة ماتوا. كنت الحيّ الوحيد على ظهر السفينة، ولكن الممرك لايزال يعمل. والسفينة تسير وحدها. كانت تسير الأن إلى أي مكان تريده. لا أستطيع أن أدير عجلة القيادة. لا أستطيع أن أفعل شيئًا. ولكنني أست مع إلى الراديو. يقول الأمريكيون في الراديو، إن قنبلة كبيرة ألقيت على نجاساكي، قنبلة ذرية. مات الكثيرون. حزنت حزنًا شديدًا. أعتقد أن كيمي ماتت، وميشيا مات. وأمي تعيش هناك أيضًا، وكل أسرتي. أعتقد أنهم جميعًا ماتوا.

"وسرعان ما قال الراديو إن اليابان استسلمت. واستَبد بى الحزن حتى أردت أن أموت". وظل يركز على صيد السمك برهة ثم استأنف قصته، قائلاً: "وسرعان ما توقف محرك السفينة. ولكن السفينة لم تغرق. وهبت ريح شديدة، عاصفة شديدة. وقلت في نفسي إنني ميت الآن ولا شك. ولكن البحر حمل السفينة وأتى بي إلى هنا، إلى هذه الجزيرة. رَسَت السفينة على الشاطئ، لكنني لم أكن قد مُت.

"وسرعان ما وجدت الطعام. ووجدت الماء أيضًا. وعشت مثل الشحاذين فترة طويلة. كنت أشعر في أعماقي أنى شخص سيئى، وأقول في نفسي لقد مات كل أصدقائي، ومات أفراد أسرتي جميعًا، وأنا حيّ. لم أكن أريد أن أعيش. ولكن سرعان ما قابلْتُ السعالي. كانت تلك القررَدَةُ تشفق عليّ. هذا مكان جميل جدًّا، مكان يسوده السلام. لا حرب هنا، لا أشرار. قلت لنفسي، يا كنسوكي أنت رجل محظوظ جدًّا لأنك حيّ. ربما تستطيع البقاء هنا.

"أخذت الملابس والملاءات. أخذت الأوانى وأخذت الأغذية، وأخذت المملابس والملاءات. أخذت الأوانى وأخذت الزجاجات. وأخذت السكين. وأخذت الأدوية. وجدت أشياء كثيرة، وأدوات كثيرة أيضًا. أخذت كل شيء وجدته. وعندما انتهى كنسوكى، لم يكن قد بقى فى السفينة شيء يذكر، وأوكد لك. ووجدت الكهف. وخباً أَتُ كل شيء فى الكهف. وسرعان ما هَبَّتْ عاصفة رهيبة، وتحطمت السفينة على الصخور، وسرعان ما غاصت فى البحر.

"وجاء الجنود الأمريكيون ذات يوم. فاخْتَبَأْتُ. لم أكن أريد أن أستسلم، فهو ليس شيئًا مُشَرِّفًا. كنت خائفًا جدًّا أيضًا. واختبأت في الغابة مع السعالي. وأشعل الأمريكيون

النار على الشاطئ. وكانوا يضحكون بالليل. كنت أسمعهم. كانوا يقولون إن كل من في نجاساكي ماتوا. وكانوا سعداء جدًّا بذلك. ويضحكون. وعندها تأكدتُ أنني سوف أبقى في هذه الجزيرة. لماذا أعود إلى الوطن؟ وسرعان ما رحل الأمريكيون. كانت سفينتي قد غرقت من قبل. فلم يستطيعوا العثور عليها. وسفينتي لاتزال هنا، تحت الرمال الأن، أصبحت الأن جزءًا من الجزيرة".

وتذكرتُ هيكل السفينة الذي علاه الصدأ وشاهدته في أول يوم لي في الجزيرة! لقد بَدَأْتُ أمور كثيرة تتضح لي الآن. وفجأة ابْتَلَعَتْ سمكة الطُّعْمَ من سِنَّارتي، فكادت تنتزع القصبة كلها من يدى. وانحنى كنسوكى ليساعدنى. وقضينا عدة دقائق ونحن نرفع السمكة من الماء إلى السطح، ولكننا نجحنا معاً في حملها إلى القارب. وجلسنا ونحن نشعر بالإرهاق بعدها، والسمكة تتلوى متواثبةً في قاع القارب، عند أقدامنا. كانت هائلة الحجم، أكبر حتى من أكبر سمكة رأيتها في حياتي، وهي سمكة الكراكى التي صادها أبسى في مياه الخران، في الوطن. وأخمد كنسوكي

حركتها بسرعة، بضربة حادة خلف عنقها بمقبض سكينه، قائلاً: "سمكة جيدة. بل سمكة ممتازة. أنت صياد سمك ماهر يا ميكا. نعمل جيدًا معًا. ربما استطعنا صيد المزيد الآن".

ولكنَّ ساعات طويلةً مَضَتْ قبل أن نصيدَ سمكةً أخرى، وإن لم تكن تشبه هذه. وحكى لى كنسوكى عن حياته وحيدًا على الجزيرة، كيف تعلم أساليب البقاء، وكيف يعيش من خير الأرض. وقال إنه تعلم معظم ما تعلمه من مراقبة السعالى وما تأكله، وما لا تأكله. وتعلم تسلق الأشجار مثلها، وتعلم أن يفهم لغتها، وأن يراعى إشارات تحذيرها، مثل البريق في العينين وحك البحسم بقلق شديد. واستطاع ببطء أن يُنشئ رابطة ثقة معها، وأن يُصْبحَ واحدًا منها.

وبحلول موعد عودتنا إلى البيت في ذلك المساء، ونحن نحمل ثلاث سمكات كبيرة في قاع القارب - وأظن أنها كانت من سمك التونة - كان قد انتهى من قصته. كان يتحدث وهو يضرب المجداف في الماء. "بعد الأمريكيين، لم يأت رجال أخرون إلى جزيرتي. عشت وحدى سنوات كثيرة. أنا لم أنس كيمي. لم أنس ميشيا. ولكنني أحيا. وبعد ذلك ربما بسنوات أتى الرجال. رجال بالغو السوء،

رجال قَت لَة، معهم بنادق. وهم يصيدون الحيوان. ويطلقون الرصاص. كنتُ أُغنّى للسعالى صديقتى. فكانت تأتى إلى حين أغنى، وهى خائفة جدًّا. كانت تأتى وتختبئ جميعًا فى كهفى. ونختبئ معًا فلا يستطيع القتلة أن يعثروا علينا. ولكنهم يطلقون النار فى الغابة على قرود الجيبون، وهو الاسم الذى قُلْتُهُ لى. كانوا يطلقون النار على الأمهات. ويأخذون الأطفال. ما الذى يدعوهم إلى ذلك؟ وكنت غاضبًا جدًّا. كنت أعتقد أن كل الناس قتلة. كنت أكره جميع الناس، فيما أظن. لم أكن أريد أن أرى الناس مرة أخرى.

"وحدث ذات يوم أن أردت صيد سمكة كبيرة لتدخينها، فذهبت للصيد في هذا القارب. وهبت الريح في الاتجاه المعاكس فابتعدت عن الشط. كان البحر يجذبني بقوة شديدة. حاولت العودة إلى جزيرتي لكنني لم أستطع. فأنا عجوز، وذراعاي ليستا قويتين. وعندما أتي الليل كنت لأأزال بعيدًا. وشعرت بخوف شديد. فجعلت أغني. فالغناء يمنحني الشجاعة. وسمعت صرخة. وأبصرت ضوءًا. وظننت أنني أحلم. ثم سمعت أغنية أخرى في البحر. في الظلام. وأتيت مسرعًا قدر طاقتي، فَوَجَدْتُكَ ووجدتُ ستلا والكرة. كنت شبه ميت يا ميكاسان. وكانت ستلا كلبةً شبْه

ميتة ". إذن كان كنسوكى هو الذى انتشلنى من البحر، كنسوكى هو الذى أنقذنى. لم يَجُلْ ذاك بخاطرى قط.

وعاد يقول: "وفى الصباح أعادنا البحر إلى جزيرتى. كنت سعيدًا جدًّا لأنك لم تمت. لكننى كنت غاضبًا جدًّا أيضًا. فأنا أرَدْتُ أن أكون وحدى. لم أكن أريد أن أرى الناس. إذ كان جميع الناس فى نظرى قتلة. لم أكن أريدك فى جزيرتى. حَمَلْتُكَ. تَرَكْتُكَ على الشاطئ. كنت أترك لك ماءً حتى لا تموت. لكنك أشْعَلْتَ النار. وأنا لا أريد أن يأتى الناس. لا أريد الناس أن يأتوا فيجدونى هنا على جزيرتى. وربما يأتون. وربما يطلقون النار فيقتلون السعالى، ويقتلون قرود الجيبون. وربما يجدوننى، ويأخذوننى معهم ويقتلون قرود الجيبون. وربما يجدوننى، ويأخذوننى معهم أيضًا. كنت غاضبًا جدًّا، فأطفأتُ النار. ولم أكن أريد أن أراك، فرسمتُ خطَّ الحدود الفاصل فى الرمل.

"وهبت عاصفة كبيرة، أكبر عاصفة رأيتها في حياتي. وامتلا البحر بعد العاصفة بقناديل البحر البيضاء. وأنا أعرف قناديل البحر هذه. بالغة السوء. إذا لمستك تموت في الحال. أعرف ذلك. أقول لك لا تسبح، فهو خطر جدًّا. وسرعان ما أرى أنك أشعلت نارًا كبيرة على قمة التل.

واعتقدتُ أنك شخص شرير جدًّا. كنت غاضبًا جدًّا هذه المرة، وكنت أنت غاضبًا جدًّا أيضًا. فسبحتَ في البحر. ولمختك قناديل البحر. وقلتُ من المؤكد أنك مت. ولكنك قويٌّ جدًّا. فعشتَ. أتيتُ بك إلى الكهف. عندى خلِّ. أصنعه من النبق. والخَلُ يقتلُ السَّم. أنت حيٌّ يا ميكا، لكنك كنت مريضًا جدًّا زمنًا طويلاً. أصبحتَ الآن قويًّا، وأصبحنا الآن أصدقاء. بيننا صداقة متينة".

هذا إذن ما حدث - القصة كلها. وتوقف عن التجديف برهة وتبسم لى من جديد، قائلاً: "أنت مثل ابنى الآن. ونحن سعداء. فنحن نرسم. ونصيد السمك. ونحن سعيدان. نمكث معًا. لقد أَصْبَحْتَ الآن أسرتى، يا ميكاسان. صحيح؟".

وقلت له: "نعم! صحيح!" وكنت أعنى ما أقول وأشعر به.

وتركنى أقوم بالتجديف، وبيتن لى كيف أجدًف بأسلوبه، وأنا واقف وقدماى منفرجتان ثابتتان. لم يكن الأمر بالسهولة التي صَوَّرَها لى. كان من الواضح أنه يثق في قدرتي على التجديف حتى يعود بنا القارب إلى الشاطئ، إذ اضطجع في جلسته في مقدم الزورق ذي المسندين، حتى يستريح واستغرق في النوم حالما جلس تقريبًا، فاتحًا فاه، وحداه

غائران. كان دائمًا يبدو في سباته أكثر هَرَمًا مما هو عليه. وأثناء تطلعى إليه حاولت أن أرسم في خيالي صورة لوجهه في الماضي، ما لابد أنه كان عليه حين قدم أول مرة إلى هذه الجزيرة، منذ هذه السنين الكثيرة البعيدة، منذ أربعين عامًا. كنت مَدينًا له بِدَيْن كبير، كبير جدًّا، فقد أنقذ حياتي مرتين وأطعمني وصادقني. كان على صواب. كنا سعيديْن، وكنت أنا "أسرته".

لكنه كانت لى أسرة أخرى. وتذكرت آخر مرة ركبت فيها سفينة، وفكرت فى أمى وأبى، وكيف أنهما لا شك يحزنان لفقدى كل يوم وكل ليلة. وبعد هذا الوقت الطويل لابد أنهما يعتقدان أننى غرقت، قطعًا، وأن احتمال وجودى على قيد الحياة معدوم. لكننى لم أغرق. بل أنا حيّ. لابد أن أجعلهما يعرفان ذلك بوسيلة ما. وبينما كنت أكافح عصر ذلك اليوم للعودة بالزورق ذى المساند إلى الجزيرة غمرنى إحساس مفاجئ قويّ بالشوق إلى رؤيتهما من جديد، إلى أحدف به حتى أبتعد، ومن الممكن أن أشعل النار مرة أخرى. لكننى كنت أعرف حتى أثناء هذه الخواطر أننى أستطيع تنفيذها. كيف يمكننى الأن أن أتخلى عن

كنسوكى بعد كل ما فعله من أجلى؟ كيف أخون ثقته؟ وحاولت إبعاد الفكرة برُمَّتها عن ذهنى، وكنت أعتقد حقًا أننى نجحت فى استبعادها، لولا أننى - فى الصباح التالى مباشرة - رأيت زجاجة الكوكاكولا البلاستيك على الشاطئ بعد أن جَرَفَتْها الأمواج، فعادت فكرة الهروب من جديد، وتملكتنى من جديد ليلاً ونهارًا، ولم تكن تتركنى إطلاقًا.

وقمت بدف زجاجة الكوكاكولا في الرمل عدة أيام كنت أثناءها أصارع ضميري، أو بالأحرى أبرر لنفسي ما أريد أن أفعله. وقلت لنفسي إنها لن تكون خيانة حقيقية، أعنى ليست خيانة بالمعنى المفهوم، وحتى لو وَجَدَ أحدهم الزجاجة فلن يعرف أحد المكان الذي يأتي إليه، ولن يعرف إلا أننى على قيد الحياة. وعقدت العزم على تنفيذ خطتي، وأن يكون ذلك في أقرب الأجال.

كان كنسوكى قد ذهب إلى البحر لصيد الأخطبوط، وكنت قد لزمت الكهف لأنتهى من الرسم على صَدَفَة - أو ذلك ما قلت له. وجدت مُلاءَةً قديمةً في قاع صندوق من صناديقه، فقطعت ركنًا صغيرًا من أركانها، ثم انحنيت

على المنضدة، وبسطتُها أمامي وكتبتُ رسالتي عليها بحبر الأخطبوط، وهي:

إلى السفينة پيجى سو، فيرهام، إنجلترا. عزيزى أمى وأبى، أنا حىّ. فى صحة جيدة. وأعيش فى جزيرة لا أعرف مكانها. تعاليا وخذانى.

مع حبی مایکل

وانتظرتُ حتى تجف تمامًا، ثم طويتها، وأخرجت زجاجة الكوكاكولا من الرمل، وأدخلت رسالتى فيها ثم أغلقت فُوَّهَةَ الزجاجة إغلاقًا محكمًا. تأكدتُ تمامًا أن كنسوكى كان لايزال منهمكًا في الصيد، ثم انطلقت. وأخذت أجرى من أول الجزيرة إلى أخرها ملتزمًا دائمًا بالغابة، حتى لا تُتاحَ لكنسوكى فرصةُ رؤية المكان الذى أقصده أو ما عقدت العزم عليه. وكانت قرود الجيبون تعوى باتهاماتها لى طول الطريق، والغابة توقوق وتصرخ بإدانتى. كل ما كنت أرجوه

ألًّا تَرُدَّ ستلا على ذلك بنباحها فتكشف مكانى. لكنها لحسن الحظ لم تنبح.

ووصلت أخيرًا إلى الصخور أسفل تل المراقبة. وجعلت أقفز من صخرة لصخرة حتى أصبحت أقف فى أقصى أطراف الجزيرة، والأمواج تتكسر عند أقدامى. ونظرت حولى، فلم أجد شاهدًا على سوى ستلا. وقذفت بالزجاجة إلى أبعد مدى استطعته فى البحر، ثم وقفت أنظرها وهى تتواثب بعيدًا فوق صفحة ماء البحر وقلت فى نفسى لقد بداً الرحلة.

لم أستطع أن أذوق حساء السمك الذى قدمه لى كنسوكى ذلك المساء، فظنَّ أننى مريض. لم أكن قادرًا تقريبًا أن أتحدث إليه. ولم أستطع أن أجعل عينيَّ تواجه عينيه. وظللت راقدًا طول الليل في عذاب ممضً، يؤرقني الإحساس بالذنب، ومع ذلك - وفي نفس الوقت - املاً، على استحالة الأمل، أن يلتقط أحدهم زجاجتي.

كنت مع كنسوكى نقوم بالرسم فى عصر اليوم التالى حين دخلت ستلا الكهف بخطًى خافتة. وكانت زجاجة الكوكاكولا فى فمها. وألقت بها أمامى وتطلعت إلى، وهى تلهث وتشعر بالسعادة والزهو بما فعلَتْ.

وضحك كنسوكى وانحنى ومَدَّ يَدَهُ فالتقط الزجاجة، وأعْتَقدُ أنه كان يوشك أن يعطيها لى عندما لاحظ وجود شيء فيها. وأدركتُ من الطريقة التي حَدَجَني بها بنظره، بل تأكدت أنه عرف على الفور ما كانت تحتويه.



الفصل التاسع

## ليلة السلاحف البحرية

هبط بیننا صمت طویل ألیم. لم یُؤنّبنی کنسوکی قط علی ما فعلت. لم یکن غاضبًا منی أو متجهم الوجه معی. ولکننی کنت أعرف أننی جَرَحْتُ مشاعره جُرْحًا عمیقًا. لم

نمتنع عن التحادث معًا - بل كنا نتحادث - ولكننا لم نعد نتحادث بالروح التى كنا نتحادث بها من قبل. كان كل منا يعيش فى شرنقته الخاصة، ملتزمين بالسلوك المهذب، والتأدب دائمًا، لكننا لم نعد "معًا" كما كنا من قبل. كان قد انغلق على نفسه، وحبس نفسه فى أفكاره الخاصة. ذهب الدفء من عينيه، وحل الصمت محل الضحك فى الكهف. لم يصرِّح بذلك قط، فلم يكن بحاجة إلى التصريح، لكننى عرفت أنه يفضل الآن أن يرسم وحده، وأن يصيد السمك وحده، وأن يكون وحيدًا.

وهكذا كنت أقوم كل يوم بالتجول فى الجزيرة مع ستلا، وأنا أرجو أن أجده عندما أعود وقد صفح عنى، وأن نعود أصدقاء مثلما كنا. ولكنه كان دائمًا يحافظ على المسافة التى تفصل بيننا. وحزنت حزنًا عميقًا على صداقتى الضائعة. وأذكر أننى كنت كثيرًا ما أذهب فى تلك الفترة إلى طرف الجزيرة الآخر، إلى تل المراقبة، وهناك أجلس زمنًا طويلاً، ولم أعد أرقب مرور السفن بالجزيرة، بل كنت أجرّبُ بصوت عال ما أقدمه له من تفسير أو إيضاح لما فعلت. ولكننى مهمًا حاولتُ وجَرّبْت، لم أكن أستطيع أن أقنع حتى نفسى أن ما فعلتُه كان يمثل شيئًا آخر سوى

الحيانة. والذي حدث أخر الأمر، على أية حال، هو أن كنسوكي نفسه هو الذي شرح الأمر لي.

كناقد أوينا إلى الفراش لتونا ذات ليلة عندما جاءت السعلاة توموداكى إلى باب الكهف وجلست القرفصاء عنده. كانت قد فعلت ذلك مرة أو مرتين قبل ذلك فى الأونة الأخيرة، وكانت تجلس دقائق معدودة وحسب، وتتطلع إلينا ثم تمضى إلى حال سبيلها. وسمعتُ صوت كنسوكى فى الظلام يقول: "إنها تفتقد كيكانبو من جديد" ثم أضاف: "إنها دائمًا ما تفتقد صغيرها. كيكانبو طفل شرير جدًّا. كثيرًا ما يهرب، ويجعل توموداكى أمًّا حزينة جدًّا". وصَفَقَ بيديه ليصرفها صائحًا، ثم توموداكى أمًّا حزينة جدًّا". وصَفَقَ بيديه ليصرفها صائحًا، ثم توموداكى ظلت فى مكانها. وأظن أنها كانت تريد التسرية عن نفسها أكثر من أى شيء أخر. وكنت قد لاحظت من قبل أن السعالى كانت كثيرًا ما تأتى إلى كنسوكى عندما تكون قلقة أو خائفة، لا لشيء إلا للشعور بالاطمئنان إلى جواره. وبعد فترة أنسلتْ توموداكى خفيةً فى جُنْح الليل وتركَتْنا وَحُدَنا من جديد، يفصلنا صخب العابة والصمت.

وفجأة خرق صوتُ كنسوكى الصمت، قائلاً: "عندى أفكار كثيرة. هل نمْتَ يا ميكاسان؟" لم يكن قد نادانى باسمى أسابيع متوالية، منذ حادثة زجاجة الكوكاكولا.

قلت له: "لا".

فقال: "رائع، أريد أن أقول كلامًا كثيرًا. فاستمع، وسوف أتكلم، لدىً أفكار كثيرة، عندما أفكر في توموداكي أفكر أيضًا في والدتك، أمك أيضًا تفتقد طفلها، تفتقدك أنت، وهــذا أمـر محزن جدًّا لهـا، ربـما تأتي لتبحث عنه فلا تجدك. ربـما لا تكون أنت هنا عندما تأتي هي. لسوف تظن أنك مُتَّ ولن تعود أبدًا. ولكنها تراك في خاطرها. بل الآن وأنا أتكلم ربـما كانت تراك في ذهنها. أنت دائمًا هناك. أعرف ذلك. فلديَّ ابنُ أنا أيضًا. لديَّ ميشيا. وهو دائمًا في رأسي، مثل كيـمي، لا شك أنهما ماتا، ولكنهما في رأسي. إلى الأبد".

وساد الصمت بيننا فترة طويلة لم ينطق فيها بحرف واحد. كنت أظن أنه نام، لكنه عاد للحديث مرة أخرى فقال: "سأقول لك كل ما أفكر فيه يا ميكاسان. هذه أفضل طريقة. إننى أظل في هذه الجزيرة لأننى أريد أن أمكث في هذه الجزيرة. لا أريد أن أعود إلى الوطن في اليابان. لكن الأمر مختلف في حالتك. فأنت تريد العودة إلى الوطن عبر البحار، وهذا هو الصواب، هذا هو ما يصلح لك. انه في حالتي أمر محزن جدًّا. لقد عشتُ سنوات يصلح لي. إنه في حالتي أمر محزن جدًّا. لقد عشتُ سنوات طويلةً هنا وحدى. وأنا سعيد هنا. ثم أتيتَ أنت. كنتُ أكرهكً

عندما أتيت أول الأمر. ولكن بعد فترة أصبحتَ مثلَ ابني. وأظن أننى قد أكون مثل والدك، وأنك مثل ابنى. وسأحزن كثيرًا عندما ترحل. فقد أَحْبَبْتُ الحديث معك، وأحببتُ الاستماع إليك. وأحببتُ رنين صوتك عندما تتكلم. وكنتُ أريدك أن تبقى هنا في هذه الجزيرة. هل تفهم؟" وقلت له: "أظن ذلك".

فعاد يقول: "ولكنك فعلتَ شيئًا غايةً في السوء. نحن أصدقاء. ولكنك لا تخبرني بما تشعر به. لا تقول لي ما تفعله. وليس هذا أمرًا مُشَرِّفًا. وعندما وجدتُ الزجاجة وقرأتُ الكلمات أحسست بالحزن الغامر الشديد. لكنني بعد فترة قصيرة فهمت. أعتقد أنك تريد أن تمكث معى هنا وأن تعود أيضًا إلى الوطن. وهكذا عندما وجدتَ الزجاجة كتبتَ الرسالة. ولم تخبرني بما تفعل لأنك تعرف أنه يجعلني حزينًا. هل هذا صحيح؟" وقلت له: "نعم".

فقال: "أنت صغير جدًّا يا ميكاسان. وأنت ترسم صورًا جيدة، صورًا ممتازة. مثل هوكوساي. وتنتظرك حياةٌ طويلةٌ حافلة. لا تستطيعُ أن تعيش حياتك كلها في هذه الجزيرة مع رجل عجوز قد يأتيه الموت في أيَّة لحظة. وهكذا، جَعَلَتْني هذه الأفكار أُغَيِّر رأيي. هل تعرف ما سنفعله غدًا؟" ولم ينتظر إجابتى، بل استمر قائلاً: "سنَشْرَعُ فى بناء مُسْتَوْقَد لنار جديدة، نار عظيمة، حتى نكونَ مُسْتعدَّيْن عندما نلمح سفينة. وعندها تعود إلى وطنك. كما إننا سنفعل شيئًا أخر. سنلعب كرة القدم. أنت وأنا. ما رأيك فى هذا؟". وقلت: "لا بأس". لم أكن أستطيع أن أقول أكثر من ذلك. لقد تمكن فى تلك اللحظات القليلة أن يزيح عبء إحساسى بالذنب كله من على كاهلى وأن يمنحنى سعادة غامرة، بل أملاً جديدًا مُشْرقًا برَّاقًا.

"لا بأس لا بأس. فلتنم الآن. لدينا عمل كثير غدًا. وأيضًا كثير من كرة القدم".

وفى صباح اليوم التالى بدأنا نقيم منارًا على قمة التل فوق منزلنا بالكهف. واستخدمنا معظم كومة الحطب التى كنا جمعناها لموقد الطهو، وقمنا بتخزين الخشب الجاف في أخر الكهف، بل إنه ضحًى ببعض أفضل قطع الخشب التى كانت من الركام الطافى. ولم يكن الأمر يقتضى نقلها لمسافة بعيدة، وهكذا لم يمر وقت طويل حتى كنا قد جمعنا ما يكفى لإشعال نار ضخمة. وقال كنسوكى إن ذلك يكفى مؤقتًا، وإننا نستطيع أن نجلب المزيد من الغابة، وأن نزيد المقدار يوميًّا بالكمية التى نريدها. وقال: "سرعان ما نشعل نارًا هائلة يستطيعون رؤيتها فى أى مكان حتى فى اليابان"

وضحك، ثم أضاف: "نتناول الغداء الأن، وبعدها ننام قليلاً، وبعدها كرة القدم. موافق؟".

وفي عصر ذلك اليوم نفسه استعضنا عن قوائم المرمى بالعصى التي غرسناها في الرمل وجعلنا نتناوب دور حارس المرمى واللاعب الذي يصوب الكرة إلى المرمى: كانت الكرة قد فقدت الكثير من الهواء الذي نُفخت به، فلم تكن ترسد حين تضرب الرمل بها خيرًا من ارتدادها من الطين الذي كان يكسو الملعب الذي كنا نلعب فيه في الوطن، لكن ذلك لم يكن مُهمًّا. قد يكون كنسوكي شيخًا يتوكأ على عصًا، وقد يكون قد بلغ أرذل العمر، لكنه كان يجيد تصويب الكرة إلى المرمى وإحراز أهداف لم أستطع صَدَّها، المرمى وإحراز أهداف لم أستطع صَدَّها،

ما أروع الوقت الذى قضيناه فى اللعب! لم يكن أَيُّنا يريد له أن ينتهى. كان حشدٌ من قرود السعالى يشاهدنا فى حيرة، وكانت ستلا تتدخل وتجرى وراء الكرة كلما أحرز أحدنا هدفًا، حتى هبط الظلام فأرغمنا على العودة أخر الأمر، صاعديْن التل، وكان الإزهاق قد بلغ منا حدًّا لم يُتِحْ لنا سوى أن نجرع قدرًا كبيرًا من الماء، ونأكل موزة أو موزتين، قبل أن نأوى إلى حصير النوم.

ولم يتأتً لى سوى بعد المصالحة أن أعرف كنسوكى خيرًا مما كنت أعرفه فى يوم من الأيام. حديثه بالإنجليزية كان يزداد طلاقةً باطّراد، وكان من الواضح أنه أصبح يحب التحدث بالإنجليزية. ولسبب لا أعرفه كان أشد سعادة بالحديث معى دائمًا ونحن نصيد السمك فى زورقه ذى المساند. لم نكن نقوم بهذه الرحلات للصيد كثيرًا، ولم نكن نقوم بها إلا حين تقل الأسماك فى المياه الضحلة فنضُطرُ إلى صيد السمك الكبير لتدخينه وحفظه.

كانت القصص تتدفق من فمه ونحن فى البحر. فتحدث كثيرًا عن طفولته فى اليابان، وعن أخته التوأم، وكيف كان يندم على دفعها من فوق شجرة الكرز فى حديقة منزلهما، وكيف كسرت ذراعها، وكيف تُذَكّرُه شجرة الكرز التى يرسمها بأخته دائمًا. ولكنها كانت هى الأخرى فى نجاساكى عندما ألْقيَت القنبلة. وأذكر أنه ذكر لى أيضًا عنوان المنزل الذى كان يقيم فيه أثناء دراسته فى لندن – رقم 22 شارع كلانريكارد جاردنز، ولم أنس ذلك العنوان قط. وقال إنه ذهب إلى ملعب كرة القدم ليشاهد فريق تشيلسى، وبعدها المؤمّر) فأمره شرطيّ بالرحيل.

ولكن أكثر من كان يتحدث عنه كانت زوجته كيمي وابنه ميشيا، وكان يقول كم كان يود أن يرى ميشيا وقد أصبح رجلاً. وقال إنه لولا القنبلة التي القيت على نجاساكى لأصبح ميشيا في الخمسين من عمره، ولكانت كيمي في مثل سنة الآن أي في الخامسة والسبعين. وكنت نادرًا ما أقاطعه عندما يكون على هذه الحال. حاولت التسرية عنه مرة فقلت: "القنابل لا تقتل الجميع. وربما كانا الآن على قيد الحياة. من يدرى. تستطيع أن تعرف. يمكنك أن تعود". ونظر إلى نظرة غريبة كأنما لم يكن قد خطر له ذلك تعود". ونظر إلى نظرة غريبة كأنما لم يكن قد خطر له ذلك حديثي قائلاً: "ولم لا؟ عندما نرى سفينة ونشعل النار ويأتي من في السفينة لاصطحابي تستطيع أن تأتي معنا. يمكنك أن تعود إلى اليابان. لَسْتَ مرغمًا على البقاء هنا".

وفكر فى الأمر برهة، ثم هز رأسه قائلاً: "لا! لقد ماتا. كانت تلك قنبلة هائلة، قنبلة رهيبة فظيعة. وقال الأمريكيون إن نجاساكى دُمَّرتْ، كل منزل هُدِم. سمعتهم. أفراد أسرتى ماتوا قطعًا. سأبقى هنا. أنا هنا أمن. سأظل فى جزيرتى ".

وكنا فى كل يوم نزيد من الأخشاب التى بنينا المنار منها، فغدا الأن هائلاً، بل أضخم من المنار الذى كنت أقمته على تل المراقبة. وأصبح من عادة كنسوكى فى كل

صباح، وقبل الذهاب إلى البرْكة للاستحمام، أن يرسلنى إلى قمة التل حاملاً منظاره المقرب. وكنت دائمًا أفحص الأفق بمزيج من الرجاء والخوف. كنت قطعًا أتوق إلى رؤية سفينة، لا شك في هذا، كنت أتوق إلى العودة إلى الوطن. ولكنني كنت أخشى في الوقت نفسه ما يعنيه ذلك. كنت أحس بالاطمئنان والراحة كثيرًا مع كنسوكي. وكانت فكرة الفراق تملؤني بحزن رهيب. وعَقَدْتُ العزم على بذل قصاري جَهْدي لإقناعه باصطحابي، إذا مرت بنا سفينة أو عندما تأتي سفينة.

كنت أنتهز كل فرصة الآن لأحدثه عن العالم خارج هذه الجزيرة، وكلما تحدثت ازداد اهتمامه، فيما يبدو، بما أقول. ولم أكن أشير، بطبيعة الحال، إلى الحروب والمجاعات والكوارث. بل كنت أرسم أفضل صورة استطعت أن أرسمها لذلك العالم. كان يجهل الكثير الكثير. وكان يُبدى دهشته من كل ما أحكيه، من فُرْن "الميكروويڤ" في مطبخنا، والكمپيوتر وما يستطيع أن يؤديه، وطائرة الكونكورد التي تطير بسرعة تزيد على سرعة الصوت، والذين ذهبوا للقمر، والأقمار الصناعية. وكان الحديث عن تلك الأشياء يتطلب الشرح المفصَّل – قطعًا.

وأتى دوره فى طرح الأسئلة على . وكان يسألنى بصفة خاصة عن اليابان . لكننى لم أكن أعرف الكثير عن اليابان ، إلا أننى كنت أرى فى وطنى إنجلترا عبارة "صُنع فى اليابان" على أشياء كثيرة ، من بينها فرن "الميكروويڤ"، وكذلك السيارات، والآلات الحاسبة، ومسجل الصوت الاستريو الخاص بوالدى، وجهاز تجفيف الشعر عند والدتى.

وضحك قائلاً: "أنا شخص" صنع في اليابان"! الله قديمة جدًّا، لكنها لا تزال صالحة، لا تزال بالغة القوة".

ورغم محاولاتى الدائبة للنبش فى ذاكرتى، لم أجد بعد فترة ما أقوله له عن اليابان، لكنه كان ما يفتأ يسأل: "أنت واثق أنه لا توجد حرب فى اليابان هذه الأيام؟" كنت واثقًا، إلى حد كبير، أنه لا توجد حرب فيها وقلت له ذلك. وعاد يسأل: "وهل عَمَّروا نجاساكى بعد القنبلة؟" وقلت له إن هذا صحيح، راجيًا أن أكُون على صواب. لم يكن فى طوقى سوى بث الاطمئنان فى قلبه قدر ما استطعت، إلى جانب سرد القليل الذى أعرفه وتكراره المرة بعد المرة. وكان فيما يبدو يتلذّذ بسماع ذلك، مثل طفل يستمتع بقصة خيالية مفضلة.

وذات يوم بعد أن أَفَضْتُ في الحديث من جديد عن نوعية الصوت المدهشة لجهاز التسجيل "الاستريو" الذي يسملكه والدي، وهو من ماركة "سوني"، والذي يجعل المنزل كله يرتج بذبذبات الصوت، قال بصوت خافت هادئ: "ربما أعود يومًا ما قبل أن أموت إلى وطني. ربما أعود يومًا ما إلى اليابان. ربما". لم أكن واثقًا أنه كان يعني ما يقول، ولكن قوله كان يعني أنه ينظر في الأمر على الأقل، وهو ما جعلني أتفاءل. لكنني لم أصدق أن كنسوكي كان جادًا حقًا إلا في ليلة السلاحف البحرية.

كنت غارقًا في النوم عندما أيقظني، قائلاً: "تعال يا ميكاسان. تعال بسرعة. هيا! تعال معي!"

وسألته: "لماذا؟" لكنه كان قد انطلق. وَعَدوْتُ خلفه في ضوء القمر فأدركته في منتصف الطريق المؤدى إلى البحر. وسألته مرة أخرى: "ماذا نفعل؟ وأين نذهب؟ هل جاءت سفينة؟".

وقال: "سترى فورًا. سترى فى الحال". كانت ستلا تجرى فى أعقابى حتى وصلنا إلى الشاطئ. لم تكن مُغْرَمَةً بالخروج فى الظلام. ونظرتُ حولى فلم أجد شيئًا. كان الشاطئ فيما يبدو مهجورًا خاويًا. وكانت الأمواج

تصطدم بقلق. والقمر يركب متن السحب، وبدا العالم من حولى كأنما يمسك أنفاسه. لم أبصر ما يحدث حتى ركع كنسوكى على ركبتيه فجأة في الرمال. قائلاً: "إنها صغيرة جدًّا. وليست قويةً جدًّا في بعض الأحيان. وأحيانًا تأتى الطيور في الصباح وتأكلها". وهنا شاهدتها.

كنت أظن أولاً أنها سَرَطَانَاتُ بحرية أى كابوريا، ولكننى كنت مخطئاً. كانت سلاحف بحرية دقيقة الحجم، أصغر من الحَمَسَة أى سلحفاة الماء العذب، وكانت تتسلق بعناء جحورًا فى الرمل ثم تسرع الخُطَى وكانت تتسلق بعناء جحورًا فى الرمل ثم تسرع الخُطَى عُدُوًا على الشاطئ نحو البحر. شاهدت أولاً واحدة، ومن بعدها أخرى فثالثة، ثم نظرت إلى الشاطئ فوجدت عشرات منها، بل مئات، وربما الآف، وهى تُهرَع جميعًا على الرمال التي يسطع عليها ضوء القمر وتنزل البحر. كان كل مكان فى الشاطئ ينبض بحركتها. واقْترَبتْ ستلا من إحداها تتشممها فنهرتها، فتثاءبتْ ونظرت ببراءة إلى السماء تتطلع إلى القمر.

ورأيت أن إحداها قد انقلبت على ظهرها فى قاع أحد المجحور، وأرجلها تركل الهواء فى هياج. ومد كنسوكى يده فالتقطها برفق ووضعها على أقدامها من جديد فوق الرمل،

قائلاً: "اذهبى إلى البحر أيتها السلحفاة الصغيرة. ولتعيشى فيه الآن. وسرعان ما تكبرين وتصبحين سلحفاة بحرية جميلة. وربما تعودين يوماً ما وتقابليننى ". وجلس على عجزه وهو يرقبها تجرى. والتفت إلى قائلاً: "هل تعرف ماذا تفعل هذه يا ميكا؟ إن السلاحف الأمهات تضع بَيْضَها في هذا المكان. وفي ليلة معينة من كل عام، ودائمًا عندما يسطع نور البدر، تولد السلاحف الصغيرة. والطريق إلى البحر طويل. ويموت كثير منها. ولهذا أسهر عليها دائمًا. أساعدها. وأطارد الطيور حتى لا تأكل السلاحف الصغيرة. وبعد أعوام كثيرة، عندما تكبر السلاحف، تعود إلى هنا لتضع البيشض من جديد. قصة حقيقية يا ميكاسان".

وسَهِرْنا طول الليل نرعى المواليد الكثيرة، ونرقب صغار السلاحف وهى تجرى إلى البحر حتى تنجو. وقمنا معاً بالمرور على الشاطئ، وكنا نمد أيدينا في كل جُدر نجده لنرى إن كان فيه سلاحف أخرى لا تستطيع الخروج أو جَنَحَتْ فَتَعَثَّرَتْ. ووجدنا عددًا منها لا تقوى على المسير وإتمام الرحلة، فحملناها إلى البحر بأنفسنا. وبدا أن البحر يبعث فيها الحياة، إذ كانت تنطلق سابحة دون حاجة إلى درس في السباحة. وساعَدْنا عشرات

منها كانت مقلوبة على الوقوف على أقدامها، ورافقناها حتى وصَلَتْ إلى البحر سالمة.

وعندما بزغ الفجر وانقضًت الطيور تريد أن تلتهمها، كنا جاهزين لطردها وإبعادها. كما شاركت ستلا في الطَّراد نابحةً إياها، وكنا نجري نحوها صارخين مُلوَّحين بأيدينا أو كنا نقذفها بالحصي. لم يكن نجاحُنا كاملاً؛ ولكن معظم السلاحف نجحت في الوصول إلى البحر. ولكنها لم تكن أمنة تمامًا في الماء. فعلى الرغم من جهودنا المستميتة، تمكنت الطيور من التقاط عدد كبير منها بمناقيرها وطارت بها.

وما إن انتصف النهار حتى انتهى كل شيء. كان كنسوكى يقف على الشط وقد غمر الماء عقبيه، وهو يرقب أخر السلاحف وهى تسبح بعيدًا عنا. وضع يده على كتفى قائلاً: "إنها بالغة الضالة يا ميكاسان، ولكنها شجاعة جدًّا. إنها أشجع منى. إنها لا تعرف ما سوف تجده فى البحر، ولا ما سوف يحدث لها، ولكنها تخوضه مهما يكن الأمر. شجاعة بالغة. ربما تعلمتُ منها درسًا نافعًا. لقد استقر رأيى الآن. عندما تأتى سفينة يومًا ما، ونشعل النار، ويعثرون علينا، فسوف أرحل. سأرحل مثل السلاحف البحرية. سأذهب معك. سأعود إلى

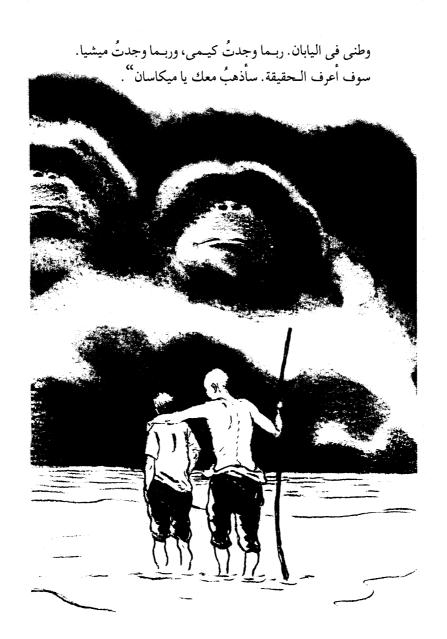



الفصل العاشر

## وصول القَتَلة

بعد ذلك بوقت قصير هطلت الأمطار وأرغمتنا أن نحتمى أيامًا متوالية في منزلنا بالكهف. وتحولت مسارب الغابة إلى سيول، وأصبحت الغابة مستنقعًا. كنت أتوق إلى عواء قرود الجيبون، بدلاً من هدير المطر المنهمر على الأشجار

خارج الكهف. لم يكن المطريهطل في نوبات متقطعة كما كان عليه الحال في الوطن، بل باستمرار ودون توقف. وانتابني القلق على المنار الذي غدا مشبعًا بالماء ويزداد بلله مع كل يوم يمر. كيف يتسنى له أن يجف في يوم من الأيام؟ ولكن كنسوكي كان يبدى الصبر والجَلدَ إزاء ذلك كله. كان يقول لي: "سوف ينقطع المطرحين ينقطع. لا تستطيع أن توقف هطوله بأن تريد له ذلك. أضف إلى ذلك أن المطر مفيد نافع. فهو يساعد الثمار على النمو، وحياتك ويحافظ على تدفق الجدول، وعلى حياة القرود، وحياتك أيضًا وحياتي أنا".

كنت أندفع بأقصى سرعة كل صباح إلى قمة التل ومعى المنظار المقرب، وإن كنت لا أدرى سببًا لذلك ولا أرى له جدوى، فأحيانًا كان المطرينهم بغزارة إلى الحد الذى لم أكن أستطيع معه أن أرى البحر على الإطلاق.

كنا أحيانًا ننطلقُ مسرعيْن إلى الغابة لنجمع كمية من الفاكهة اللازمة لطعامنا. كانت الغابة تزخر بأنواع النبق، وكان كنسوكى يصر على قطفها، فلم يكن يكترث بالبلل الشديد مثلما كنت أكترث. كنا نأكل بعضها، ولكن كنسوكى كان يستخدم معظمها في إعداد الخل، ويحفظ

الباقى فى زجاجات خاصة مع عسل النحل والماء. وكان يقول، إنها محفوظة "لوقت الحاجة الماسَّة، صحيح؟" ويضحك (كان يحب "تجربة" التعابير الجديدة التى تعلمها). كنا نأكل الكثير من السمك المُدَخَّن، وكان فيما يبدو لديه مخزون كاف دائمًا بصفة احتياطية. كان يجعلنى أشعر بالعطش الشديد، لكننى لم أكن أضيق به قط.

وأنا أتذكر الموسم المطير بسبب انكبابنا على الرسم فيه أكثر من أى سبب آخر. كنا نقوم بالرسم معًا ساعات متوالية – حتى يَنْفَدَ حبر الأخطبوط. وكان كنسوكى يميل هذه الأيام إلى الرسم من الذاكرة أكثر من الرسم من الطبيعة، فكان يرسم منزله في نجاساكي، وعدة لوحات لزوجته كيمي وابنه ميشيا واقفين معًا، دائمًا تحت شجرة الكرز. ولاحظت أنه يترك الوجه دائمًا دون تحديد أى ملامح. وقد شرح لي ذلك ذات يوم (وكانت طلاقة حديثه بالإنجليزية تزيد باطراد).

قال لى: "أنا أتذكر من هما. وأذكر أين هما. وأستطيع أن أسمعهما في رأسي، لكنني لا أستطيع أن أراهما".

وقضيت أيامًا متوالية في إحكام محاولتي رسم صورة سعلاة. كانت توموداكي. كانت كثيرًا ما تقبع عند باب

الكهف ووجهها يفيض بالحب وجسمها يتساقط منه ماء المطر، كأنما كانت تدعوني لرسمها. وهكذا اغتنمت الفرصة كاملة.

كان كنسوكى سعيدًا باللوحة التى رسمتُها إلى حد النشوة، وأغدق على عبارات الإطراء. وقال: "يومًا ما يا ميكاسان سوف تصبح فنانًا عظيمًا، مثل هوكوساى - ربما". وكانت تلك أول لوحة على صَدفة أرسمها فيحتفظ بها كنسوكى فى صندوقه. وأحسست بالزهو الشديد. وبعد ذلك كان يصر على الاحتفاظ بالكثير من أصدافى المرسومة، وكثيرًا ما كان يُخرجها من الصندوق ويدرسها بعناية، مبينًا لى أوجه النقص، ولكن دائمًا بسماحة. وفى ظل رعايته، وبوحى النقص، ولكن دائمًا بسماحة. وفى ظل رعايته، وبوحى تشجيعه، كانت كل صورة أرسمها تبدو أكثر إحكامًا، وأقرب إلى ما كنت أريد لها أن تكون.

وذات صباح عادتْ قِرَدَةُ الجيبون تعوى وتوقف المطر. وخرجنا لصيد السمك في المياه الضحلة، ثم خرجنا إلى البحر العميق أيضًا، وسرعان ما أعدنا مل مخزوناتنا من السمك المدنجَّن وحبر الأخطبوط. وعدنا إلى لعب كرة القدم من جديد، وكان المنار فوق قمة التل يجف ماؤه يومًا بعد يوم.

وكنا أينما ذهبنا الآن نأخذ معنا المنظار المقرب، من باب الاحتياط. وكاد ذلك المنظار يضيع منا ذات يوم عندما سرقه كيكانبو، ولد توموداكي "الشقيّ"، وانطلق يجرى به في الغابة. كان أشد صغار السعالي صفاقةً وأكثرها ميلاً إلى اللهو واللعب. وعندما أدركناه لم يكن يريد إعادة المنظار. واضطر كنسوكي أخر الأمر إلى رِشْوَته: موزة حمراء في مقابل منظار مقرب.

لكنه مع مرور الوقت كنا بدأنا نعيش كأنما اعتزمنا البقاء في الجزيرة إلى الأبد، وهو ما بدأ يُقْلقني قلقًا عميقًا. كان كنسوكي يقوم بإصلاح زورقه ذي المساند، وإعداد المزيد من الخل، وكان يجمع الأعشاب ويجففها في الشمس. وكان يبدو أن اهتمامه بترقب وصول أيَّة سفينة يقل باطراد، بل كان يبدو أنه نسى الموضوع برُمَّته.

وشعر كنسوكى بقلقى واضطرابى. كان منهمكًا فى إصلاحات زورقه ذات يوم وأنا أستكشف الأفق من خلال المنظار المقرب، إذ لم يبارحنى الأمل قط، حين قال: "تزداد سهولة الأمر عندما تكون عجوزًا مشلى يا ميكاسان".

وسألته: "سهولة ماذا؟"

فقال: "سهولة الانتظار. سوف تأتى سفينة يومًا ما يا ميكاسان. ربما يكون ذلك فى القريب العاجل، وربما لا يكون فى القريب العاجل. لكن السفينة سوف تأتى. يجب ألا نقضى الحياة فى الرجاء دائمًا والانتظار دائمًا. فغاية الحياة أن نحياها". كنت أعرف أنه على صواب، بطبيعة الحال، لكننى لم أكن أستطيع - إلا حينما أستغرق فى الرسم - أن أطمس حقًا كل تفكير فى الإنقاذ، وكل تفكير فى أمى وأبى.

وصَحْوتُ ذات صباح وستلا تنبح خارج منزل الكهف. نهضت وخرجت للبحث عنها. لم أستطع فى البداية أن أراها فى أى مكان. وحين وجدتُها كانت تقف عاليًا فوق التل، وكانت تصدر أصواتًا تتراوح بين الزمجرة والنباح، وقد انتصب شعر رقبتها. وسرعان ما أدركتُ السبب. كانت سفينةً من نوع اليَنْك! سفينة صغيرة فى البحر. وأهرعت نازلاً التل فقابلنى كنسوكى خارجًا من منزل الكهف، وكان يربط حزام سرواله. وهتفت به: "جاءت سفينة! النار!"

وقال كنسوكى: "دعنى أنظر أولاً"، ورغم كل احتجاجاتى عدد إلى منزل الكهف لإحضار المنظار

المقرب. وانطلقت أجرى إلى قمة التل من جديد. كانت السفينة قريبة جدًّا من الشاطئ. ولابد أن يرى من فيها الدُّخَان. كنت واثقًا من ذلك. وكان كنسوكى يصعد التل لقابلتى ببطء يغيظ. لم يكن يبدو أنه في عجلة على الإطلاق. وأخذ يحدق في السفينة من خلال المنظار ويدرسها بعناية، فاستغرق في ذلك وقتًا طويلاً.

وقلت له: "لابد أن نشعل النار. لابد لابد".

وقبض كنسوكى فجأة على ذراعى، وقال: "إنها نفس السفينة يا ميكاسان. لقد أتى الرجال القتلة. إنهم يقتلون قرود الجيبون ويسرقون أطفالها. لقد عادوا. أنا واثق تمامًا. فأنا لم أنس السفينة. أنا لا أنسى أبدًا. إنهم أناس أشرار جدًّا. لابد أن نذهب بسرعة. لابد أن نجد جميع السعالى. لابد أن نأتى بها جميعًا إلى الكهف. ستكون آمنةً فيه".

لم يستغرق وقتًا طويلاً في استدعائها. لم يفعل كنسوكي سوى أنه بدأ يغنى ونحن نسير في الغابة.

وإذا بها تظهر من حيث لا ندرى، كل اثنتين معًا، وكل ثلاث، حتى اجتمع خمس عشرة، لم تحضر أربع منها، فتوعلنا إلى مسافات أبعد في الغابة للعثور عليها، وكنسوكي يغنى طول الوقت. وفجأة أتت ثلاث وهي تصطدم في سيرها

بالأشجار، وكانت من بينها توموداكى. لم يكن غائبًا سوى الصغير كيكانبو.

ووقف كنسوكى فى باحة مكشوفة فى الغابة، تحيط به السعالى، وشرع يغنى لكيكانبو الـمرة بعد الـمرة، ولكن الصغير لم يأت. ثم سمعنا صوت تشغيل محرك، فى مكان ما بالبحر، محرك مثبت خارج السفينة. وعاد كنسوكى للغناء بصوت أعلى، وبنبرات أشد إلـحاحًا. وأصخنا السمع عسى أن يُصْدرَ كيكانبو صوتًا، وبحثنا عنه، وناديناه.

وقال كنسوكى أحيرًا: "لا نستطيع الانتظار أكثر من ذلك. سأسير فى الأمام وتسير يا ميكاسان فى الخلف. أحضر السعالى الأخيرة معك. هيا. بسرعة ". وانطلق عند ذلك، سالكاً المسرب وسط الغابة، وهو يقود أحد السعالى بيده، ولايزال يغنى. وأذكر أننى خطرت لى، ونحن نسير خلفه، صورة عازف المزمار الأسطورى الذى سحر الأطفال بموسيقاه فاتبعوه حتى اختفوا فى كهف فى جانب الجبل.

أما أنا فكانت مهمتى محددة فى أخر الحشد. كانت بعض الصغار تحب أن تلعب لعبة "الاستغماية" أكثر من اهتمامها بالسير وراء الكبار. واضطررت فى النهاية إلى أن

التقط اثنتين منها وأحملهما، كل واحدة فى ذراع. كان وزنها أكبر كثيرًا مما يدل عليه منظرها، وظللت ألقى النظرات خلفى، من فوق كتفى، عسى أن أرى كيكانبو، وأناديه ولكنه لم يحضر رغم كل ذلك.

وتوقف صوت محرك السفينة. وسمعت بعض الأصوات. كانت عالية، أصوات رجال، وضحكات. كنت الآن أجرى، والصغيرتان متعلقتان برقبتى. وكانت الغابة ترتج بأصوات النعيب والعواء في انزعاج في كل مكان حولي.

وعندما وصلت إلى الكهف سمعت صوت أولى الطلقات التي ترَدَّدَ صداها في الفضاء. وهَبَّ كل طائر وكل خُفَّاش في الغابة طائرًا، حتى اسْوَدَّ لون السماء التي امتلات بصرخاتها الحادة. وحشدنا السعالي معًا في أخر الكهف، وانكمشنا في الظلام معها، وأصوات طلقات الرصاص لا تنقطع.

كانت توموداكى أشد السعالى قلقًا واضطرابًا، لكنها جميعًا فى حاجة إلى التسرية وبَثّ الاطمئنان فى قلوبها دائمًا، وهو ما كان كنسوكى يقوم به، إذ لم يتوقّفْ عن الغناء لها طيلة هذا الكابوس الرهيب.

كان الصيادون قد اقتربوا، بل اقتربوا اقترابًا شديدًا، وهم يطلقون النار ويصيحون. وأغلقت عينيٌّ ودعوت الله. وكانت

السعالى تئن بصوت مرتفع كأنما تغنى مع كنسوكى. وكانت ستلا طول الوقت ترقد عند قدمي، وفي حلقها زمجرة مستمرة. وكنت أقبض على غضون عنقها طول الوقت، تحسّبًا للمفاجات. وكانت صغار السعالي تدفن رءُوسها في جسمى حيثما استطاعت، تحت ذراعي، وتحت ركبتي، وتتشبّثُ بي.

كانت الطلقاتُ تُدَوِّى الآن على مَقْرُبَةٍ شديدةٍ منا، تَشُقُ الهواء ويُرْجِعُ الكهفُ أصداءها. وسمعتُ صيحاتِ انتصاراتِ بعيدةً. وكنت أعرف خير معرفة ما لابد أن يعنيه ذلك.

وابتعد موقع الصيد بعد ذلك. لم نعد نسمع أية أصوات، باستثناء الطلقة العارضة. ثم ساد الصمت. سكتت الغابة كلها. ومكثنا حيث كنا ساعات طويلة. كنت أريد أن أغامر بالخروج لأرى إن كانوا قد رحلوا، ولكن كنسوكى رفض. كان يغنى طول الوقت، وظلت السعالى رابضة معًا حولنا، حتى سمعنا صوت تشغيل محرك القارب. ومع ذلك، فقد جعلنى كنسوكى أنتظر فترة أخرى. وعندما خرجنا أخيرًا كانت السفينة قد أبحرت وابتعدت كثيرًا عن الشاطئ.

وبحثنا في الجزيرة عن كيكانبو، وغنينا له، وناديناه، لكننا لم نلمح له أثرًا. واستولى على كنسوكي يأس عميق. لم يكن يُعَزِّيه شيء. فانطلق وحده فتركته يذهب. وبعد قليل مررت به وقد انحنى على جُنَّتيْن من جُثَثِ قرود الجيبون، وكانتا من الأمَّهات. لم يكن يبكى أنذاك، لكنه كان قد بكى قبل أن أصل. كانت عيناه يغمرهما الإحساس بالأذى والحيرة. وحفرنا حفرة في الأرض الرخوة على حافة الغابة ودَفَنَاهما. لم تبق لدى كنسوكى أغان يغنيها.

كنا نسير فى طريق العودة الحزين على الشاطئ حين فوجئنا بالصغير كيكانبو خارجًا من مكمنه: أقبل فى شبه هجوم علينا، وهو ينثرُ الرمل علينا ثم قفز فوق ركبة كنسوكى والتفَّ برقبته. كانت لحظة سعيدة، لحظة رائعة.

وفى تلك الليلة غنى كنسوكى معى أغنية "عشر زجاجات خضراء" المرة تلو المرة، بصوت بالغ الارتفاع، ونحن نتناول حساء السمك. ولابد أن ذلك كان يمثل رثاءً من نوع ما لقردتَى المجيبون القتيلتين، وأنشودة فرح فى نفس الوقت بالعثور على كيكانبو. وبدا أن الغابة خارج الكهف ترجع أصداء غنائنا.

لكنه اتضح لى في الأسابيع التالية أن كنسوكى كان مستغرقًا في تأمل الأحداث الرهيبة التي وقعت في ذلك

اليوم. وانطلق يصنع قفصًا من الخَيْرُرَانِ المتين في أخر الكهف كَيْما يُدْخل فيه السعالي فتكون أكثر أَمْنًا إذا حدث وعاد القتلة يومًا ما. وظل يتحدث في الموضوع مرارًا وتكرارًا، فكان يقول إنه كان ينبغي أن يصنع القفص من قبل، ويقول إنه لم يكن ليصفح عن نفسه لو كان الرجال قد أسروا كيكانبو، وكم يتمنى لو كانت قرود الجيبون تستجيب لغنائه وتأتى حتى يستطيع إنقاذها كذلك. وقطعنا بعض فروع الأشجار وبعض النباتات من الغابة ووضعناها خارج مدخل الكهف، حتى نستطيع إقامتها ستارًا يخفيه عن العيون.

وأصبح بالغ القلق، بالغ الاضطراب، وكان كثيرًا ما يرسلنى إلى قمة التل ومعى المنظار المقرب حتى أرى إن كانت السفينة اليَنْك قد عادت. لكنه مع مرور الوقت، ومع انحسار التهديد بخطر وشيك، عاد له طبعه الأول. ومع ذلك، كنت أحس أنه دائمًا على حذر، دائمًا متوتر قليلاً.

ولما كان يحتفظ الآن بعدد كبير من لوحاتى، فقد اكتشفنا أن ما لدينا من صدفات تصلح للرسم عليها يوشك أن ينفد. وهكذا انطلقنا مبكرًا ذات صباح فى رحلة للبحث عن المزيد منها. وفحصنا الشاطئ كله بدقة، وقد انحنى رأسانا، ونحن نسير بجوار بعضنا البعض، لا تفصلنا إلا مسافة قصيرة. وكان العمل بجمع الصدفات دائمًا ما يتضمن عنصر

المنافسة: مَنْ أول من يعثر على صدفة صالحة، ومن يعثر على أكبر صدفة، وأكثر الصدفات كمالاً. لم نكن قد قضينا وقتًا طويلاً في البحث، ولم يكن أيٌ منا قد عثر على صدفة واحدة، عندما أدركتُ فجأة أنه توقف عن المسير.

وهمس قائلاً: "ميكاسان"؛ مشيرًا إلى البحر بعصاه. كان في البحر شيء أبيض، لكنه كان محدد الملامح، محدد الشكل إلى الدرجة التي يستحيل معها أن يكون سحابة.

كنت قد تركت المنظار المقرب في الكهف. فانطلقت أعدو، وستلا تنبحنى طول الطريق، عائدًا إلى منزل الكهف، فالتقطّتُ المنظار المقرب واندفعت حتى وصلت إلى قمة التل. شراع! بل شراعان! شراعان أبيضان. ونزلت التل قفزًا، فدخلت الكهف والتقطت عصًا مشتعلة من النار، وعندما وصَلتُ إلى قمة التل كان كنسوكى قد سبقنى إليه. وأخذ المنظار المقرب من يدى ونظر بنفسه.

وسألته: "هل أشعل النار؟ هل أشعلها؟" وقال: "لا بأس يا ميكاسان. وهو كذلك".

ودَسَسْتُ العصا المشتعلة في أعماق المنار، بين أوراق الشجر والأغصان الجافة في قلب المنار، واشتعلت

فيه النار على الفور تقريبًا، وسرعان ما سَمعْتُ أزيزَ ألسنةِ اللَّهَبِ وهي تضطرم في الخشب، بلَ وتَكاد تَلْمَسُنا أَطْرَافُها حيثما وَجَّهَتْها الرياح. وتراجعنا من شدة اللَّظَى والحرارة المفاجئة. وأحسست بخيبة الأمل لكثرة ألسنة اللهب، إذ كنت أنشد الدُّخَان، لا النار. كنت أريد سحابات دُخَان تصعد في الجو.

وقال كنسوكى: "لا تقلق يا ميكاسان. سوف يشاهدون هذا قطعًا. سترى".

وتناوبنا استعمال المنظار المقرب. ولكن اليخت لم يستدر. لم يشاهدوا النار. وكان الدخان قد بدأ يمور صاعدًا في السماء. وباستماتة ألقيتُ المزيد والمزيد من الخشب في النار، حتى أصبحت جحيمًا هادرًا من ألسنة اللهب والدخان الكثيف.

وكنت قد ألقيت أخر الخشب الذى لدينا تقريبًا في النار حين قال كنسوكي فجأة: "ميكاسان! إنها قادمة. أظن أن السفينة قادمة".

وأعطانى المنظار المقرب. كان البخت يستدير. كان يستدير قطعًا، وإن كنت لم أستطع أن أتبيَّن إن كان يستدير باتجاهنا أو بعيدًا عنا. وقلت له: "لا أدرى. لست واثقًا".

وأخذ منى المنظار المقرب وقال: "أوكد لك يا ميكاسان أن السفينة قادمة نحونا. لقد رأونا. واثق كل الثقة. إنها قادمة إلى هذه الجزيرة".

وبعد لحظات عندما ملأت الريح الشراعين، تأكدت أنه على حق. وتبادلنا الأحضان على قمة التل بجانب المنار المتقد. وبدأت أتواثب في مكاني كالمجنون، وغَضِبَتْ ستلا مني. وكنت كلما نظرتُ في المنظار المقرب الآن أرى اليخت يزداد اقترابًا.

وقلت: "إنه يخت كبير. لا أستطيع أن أرى رايته. لكن جسم السفينة أزرق أدكن، مثل پيجى سو". وفي تلك اللحظة فقط، لحظة النطق باسم السفينة عاليًا، بدأت أمل أن تكون هي. وتدريجيًّا تحوَّل الأمل إلى اعتقاد، وتحول الاعتقاد إلى يقين. ورأيت قبعة زرقاء، قبعة والدتى الزرقاء. إنهما هما! إنهما هما! وهتفت وأنا مازلت أنظر من خلال المنظار المقرب: "كنسوكى! إنها السفينة پيجى سو. انها هي. لقد عادا من أجلى. لقد عادا". ولكن كنسوكى لم يسرد. وعندما نظرت حولى اكتشفت أنه غير موجود.

وجدته جالسًا فى مدخل منزل الكهف، وكرة القدم فى حجره. ورفع بصره إلى، وكنت أعرف من نظرات عينيه ما كان يوشك أن يقوله لى.

وقف ووضع يديه على كتفي، وصوَّب إلى عينيَّ نظرة عميقة، وقال: (أَصْغ إلىَّ الأَن جيدًا يا ميكاسان. إنني عجوز جدًّا لا أستطيع التوافق مع ذلك العالم الجديد الذي تحكى عنه. إنه عالم مثير جدًّا، لكنه ليس عالمي. عالمي كان اليابان، من زمن بعيد جدًّا. والأن أصبح عالمي هنا. لقد فكرتُ في الأمر طويلاً. إذا كانت كيمي على قيد الحياة، وكذلك ميشيا، فسوف يظنان أنني مت منذ زمن بعيد. سأصبح مثل شبح يعود إلى المنزل. لم أعد نفس الشخص. ولم يعودا ما كانا عليه. أضف إلى ذلك أن لي أسرةً هنا. أسرة السعالي. لربما عاد القتلة من جديد. من الذي يرعاها إذن؟ لا! سوف أبقى في جزيرتي. هذا مكاني. هذه مملكة كنسوكي. لابد أن يبقى الإمبراطور في مملكته، ويرعى شعبه. الإمبراطور لا يهرب. ليس أمرًا مشرِّفًا". كنت أُدْركُ أنه لا جدوى من التوسل أو المناقشة أو الاحتجاج. ووضع جبهته فوق جبهتى وتركنى أبكى. واستمر قائلًا: "أذهب أنت الآن. ولكن قبل أن تذهب، لابد أن تَعدَني بثلاثة أشياء. أولاً: ألَّا تَهْجُرَ الرسم في أى يوم من أيام حياتك، حتى تصبح فنانًا عظيمًا مثل هوكوساي. وثانيًا: أن تفكّر فيَّ أحيانًا، بل أحيانًا كثيرة، بعد

أن تعود إلى وطنك في إنجلترا. إذا رأيت البدر المنير في السماء فتذكّرني، وسوف أفعلُ مثل هذا هنا. وهكذا لن ينسى أحدُنا الآخر أبدًا. والوعد الأخير بالغ الأهمية لى. من بالغ الأهمية ألا تقول شيئًا عن هذا، ولا عَنّى. لقد جئت إلى هنا وَحْدَكَ. ومكثت وَحْدَكَ في هذا المكان. مفهوم؟ لستُ موجودًا هنا. أما بعد عشر سنوات، فَلكَ أن تقول ما تشاء. فلن يبقى عندئذ منى سوى العظام. ولن يُهِم ما يكون عندها. لا أريد لأحد أن يأتي للبحث عنى. فأنا أقيم هنا وأعيش حياة السلم. لا أريد بشرًا. فالبشر عندما يأتون ينتهى السلم. مفهوم؟ هل ستكتم سرّى يا ميكا؟ هل تعدين بذلك؟"

وقلت له: "أعدُك".

وابتسم وأعطانى كرة القدم، قائلاً: "خذ كرة القدم. أنت ماهر في لعب الكرة، ولكنك أمهر كثيرًا فى الرسم. اذهب أنت الآن". ثم وضع ذراعه على كتفى واصطحبنى خارج الكهف، وقال: "اذهب". ومشيتُ خطوات معدودة ثم التفت إليه. كان لايزال واقفًا فى مدخل الكهف فقال: "اذهب الآن من فضلك" ثم انحنى لى. وانحنيتُ له وقال: "سايونارا يا ميكاسان! لقد تشرفت بمعرفتك، أكبر شرف فى حياتى". ولم أجد عندى الصوت الذى أجيبه به.

كانت الدموع تغشى بصرى وأنا أجرى فى المسرب. ولم تَأْتِ سِتلا على الفور، لكنها أدركتنى عندما وصَلْتُ إلى حافة الغابة. وانْطَلَقَتْ تعدو مسرعةً على الشاطئ وهي تنبح السفينة پيجى سو، لكننى ظللتُ مختبئًا فى ظل الأشجار أبكى حتى نَفِدَتْ دموعى. وتابعتُ بعينى پيجى سو وهى تدخل مياه شط الجزيرة، وكان فوقها حقًّا والدتى ووالدى. وكانا قد شاهدا الآن ستلا وجعلا يناديانها. وكانت تنبع نباحًا شديدًا أطار عقلها. وشاهدُتُ مرساة السفينة وهى تهبط.

وهمست "وداعًا يا كنسوكى" وأُخَذْتُ نَفسًا عَميقًا وانطلقت أجرى على الرمل وأنا أُلوِّح بيدى وأصيح.

ونزلتُ أجرى فى المياه الضحلة لملاقاتهما. وجَعَلَتْ أمى تحتضننى وهى تبكى حتى ظننتُ أن عظامى سوف تتكسر. وظلت تقول وتكرر: "ألم أقل لك إننا سنجده؟ ألم أقل لك؟".

وكانت أولى كلمات والدى لى حين رانى: "مرحبًا أيها القرد".

ظلت والدتى ووالدى يبحثان عنى ما يقرب من عام كامل. ولم يكن أحد على استعداد لمساعدتهما، لأن أحدًا لم يكن ليصدق أننى ما زلت على قيد الحياة، وكان الناس

يقولون لهما إن احتمال حياته لا يصل حتى إلى واحد فى المليون. وقد اعترف والدى فيما بعد بأنه كان يتصور أننى مت. ولكن والدتى لم تفقد الأمل قط. كنت بالنسبة لها دائمًا على قيد الحياة، وكانت تقول إننى لابد أن أكون حيًّا، وكانت واثقة من ذلك بقلبها وحسب. وهكذا ظَلَّا يُبْحران من جزيرة لجزيرة، ويواصلان البحث حتى عَثراً علىًّ. لم يكن ذلك بفعل معجزة، بل بفعل الإيمان.



## حاشية الرواية

بعد أربع سنوات من نشر هذا الكتاب تلقيت الرسالة التالية: عزيزى مايكل:

أكتب هذه الرسالة لأقول لك، بلغتى الإنجليزية الركيكة، إن اسمى ميشيا أوجاوا. وأنا ابن الدكتور كنسوكى أوجاوا. كنت أتصور حتى قرأت كتابك أن والدى مات فى الحرب. وقد تُوفيت والدتى منذ ثلاث سنوات فقط وكانت لاتزال تعتقد ذلك. وكما تقول فى كتابك، كنا نعيش فى نجاساكى، ولكن حالفنا حُسْنُ الحظ كثيرًا، إذ كنا ذهبنا إلى الريف لزيارة جَدَّتى والسمكوث عندها عدة أيام قبل سقوط القنبلة، وهكذا كُتبت لنا النجاة.

ليست لدىً ذكرياتً عن والدى، بل بعض الصور الفوتوغرافية فقط، إلى جانب كتابك. وسوف يسرنى أن أحادث أى شخص عرف والدى مثلك. وليتنا نتقابل يومًا ما. أرجو ذلك.

مع أطيب أمنياتي، ميشيا أوجاوا.

وبعد شهر من تَسلُّم هذه الرسالة ذهبت إلى اليابان، وقابلت ميشيا. إنه يضحك تمامًا مثلما كان والده يضحك.

ジ・エンド



## معجم

| خطـر!        | آبونای         | あぶない     |
|--------------|----------------|----------|
| شخص أمريكي   | أمريكاچين      | アメリカ人    |
| ممنوع        | دامیدا         | だめだ      |
| شخص إنجليزي  | اٍيكوكويين     | 英国人      |
| أسف          | جومیناسای      | ごめんなさい   |
| اليابان      |                | ジャパン     |
|              | كيكانبو        | きかんぼう    |
|              | كيمى           | きみ       |
|              | ميشيا          | 道哉 (みちや) |
| نجاساكى      |                | 長崎       |
| تصبح على خير | أوياسومي ماساي | おやすみなさい  |
| إلى اللقاء   | سايونارا       | さよなら     |
|              | توموداکی       | ともだち     |
| النهاية      |                | ジ・エンド    |
| قف!          | ياميرو         | やめろ      |
|              |                |          |



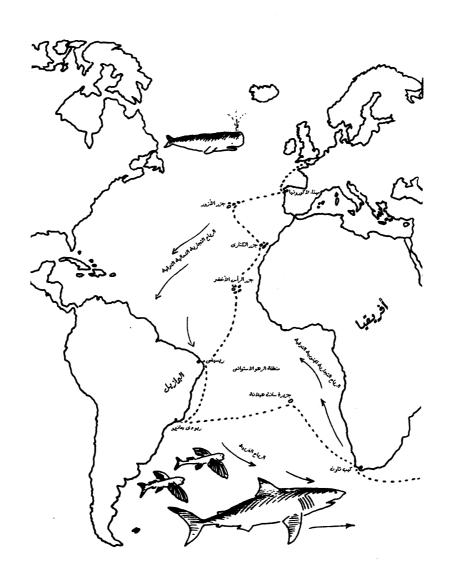

